

# الامسال الكبسرى

تشارلىز دىكنىز



### المؤلف

ولد تشارلس ديكنز في انجلترا عام ١٨١٢، وكان ثانى ثبانية أبناء لأب يعمل كاتبا حكوميا، وهي وظيفة متواضعة ونظرا للفقر الذي كانت تعانيه أسرته فقد ألحق تشارلس بأحد المصانع في لندن ليساعد في اعالة الأسرة، وكان عمره آئنذ لايتجاوز العاشرة وكانت هذه التجربة شديدة الأثر في نفسه، وتركت انطباعا عميقا ظهر في العديد من الروايات التي كتبها تشارلس عن أبطال صعفار عانوا الكثير من الوحدة والعذاب و

وبسبب ميرات ضئيل هبط على الأسرة بطريقة غير متوقعة ، سمع لتشارلس أن يعود الى المدرســة وأن يترك العمل في عبودية المصانع ·

كذلك فقد استطاع تشارلس أن يعمل مراسة لاحدى الجرائد، وهو عمل أتاح له التأمل في أحوا الناس، وخرج منه بتجربة مكنته من تأليف المدمن القصص والمساهد التي تركت \_ ومازالت تترك أثرا لا يمحى في ذاكرة قرائه .

وكان تشارلس ديكنز في الرابعة والعشرين م عمره ، عندما أصدر أولي رواياته « مذكرات بيكويك سنة ١٨٣٧/١٨٣٦ • وأصبح بذلك من أكثر الكتاب الانجليز شعبية وشهرة • وقد ازدادت عده الشعبية واتسع نطاقها عندما صدرت رواياته الأخرى تباعل • • دافيد كوبرفيلد • • أوليفر تويست • • أغنية عبد الميلاد • • قصة مدينتين • • الأمال الكبرى • ومشمل العديد من رواياته ، كانت رواه تركه النقود في نفوس الناس · وقد ظهرت هذه الرواية أولا كحلقات مسلسلة نشرت في احدى المجلات الاسبوعية · · وفي هذه الحلقات كان بطل الرواية الرئيسي و بيب ، يحكى قصة حياته منذ كان في السابعة من عمره حتى أصبح شابا يافعا · · ويشرح التحولات العميقة التي طرأت في حياته · · وحولته من انسان أناني يملؤه الغرور ، الى انسان طبب يتعاطف مع الآخرين ·

وقضى تشارلس ديكنز معظم حياته فى الكتابة والتأليف والقاء المعاضرات التى يتناول فيها موضوعات رواياته ٠٠ وفى الدعوة الى تدعيم المؤسسات الخيرية ، التى ترعى الفقراء من الناس٠٠ وظل مثابرا على ذلك حتى وفاته فى عام ١٨٧٠٠



# مقابلة بين المقابر

عشت معظم السنوات الأولى من حياتى فى مقاطعة «كنت » • • ومع ذلك فان مستنقعاتها الموجشية مازالت تخيفنى حتى الآن • • فقد كنت اتخيل وجود أشباح تتلاعب فى أطباق الضباب الكثيف ، كما أتخيل سماع أصوات غريبة صادرة من تدفق المياه فى مجرى النهر المجاور •

وعندما كنت في السابعــة من عمــرى ٠٠ وفي وعمية عيد الميلاد ، ٠٠ ذهبت لزيارة قبر أبي وأمي



الذي يقع بساحة واسمعة ملحقة بالكنيسة ٠٠٠ وفي مكان يطل على مستنقعات موحشية ٠٠٠

فى الحقيقة لم أشساهد أبى ولا أمى مطلقا ٠٠ ولكنى أستطيع قراءة اسميهما المكتوبين على شساهد القبسر : « فيليب ٠٠ وجورجيسانا بسيروب » ٠٠ وغيليب » كان اسم أبى واسمى أنا أيضا ٠٠ ولكن عندما كنت أتعلم النطق فى طفولتى المبكرة ، كنت لا أستطيع نطق هذا الأسم نطقا صحيحا ٠٠ وانسا كنت أنطقه هكذا : « بيب » ٠٠ وهو الاسم الذى ظل يطلق على طوال حياتى ٠

وفى أثناء تلك الزيارة لقبر والدى ، حاولت أن أتذكر أى شئ عنهما فلم أستطع ٠٠ لذلك فقد انهمرت الدموع من عينى وبدأت فى البكاء ٠٠ وعلى حين فجأة سمعت صدوتا مخيفا مرعبا يصيح بى : اسكت ٠٠ توقف عن هذا الضجيج والا قطعت رقبتك ٠٠!

وظهر أمامى رجل عسلاق خرج من بين المقابر ، وأمسكنى من ذقنى بقبضته الحديدية ٠٠ كان برتدى ملابس خشنة رمادية اللون ٠٠ ويحيط بقدمه طرق حديدى • كانت ملابسه مبتلة ويرتعش جسمه الملطخ بالطين من شهة البرد • وأخف يحملق في بعينين يتطاير منهما الشرر • فقلت له وأنا ارتجف من شدة الرعب: أتوسل اليك ياسيدى • لا تقتلنى • أرجوك • • ا

وسالنى الرجل: ما اسمك ؟ ٠٠ اجب بسرعة ... وأين تعيش ٠٠ ومن هم أهلك ٠٠ ؟!

فقال (لرجل وهو ينظيس الى القيد الحديدي المربوط بقدمه : هه ٠٠ حداد ؟!

وفى لمح البصر ، أمسكنى بقوة ، وقلبنى رأسا على عقب ، وأفرغ كل ما فى جيوبى ٠٠ ولم يكن معى سوى بعض المسامير وكسرة صسغيرة من الخبز ٠٠ يلتهم كسرة الخبز ويبتلمها في نهم شديد · · وبعد أن انتهى من ذلك ، هزنى بقوة وقال : والآن أيها الوغد الصغير · · هل تعرف « المبرد » الحديدى · · ؟

فاومات اليه براسى موافقا ، لأنى كنت عاجزا عن الكلام من شسدة الرعب ، وقال : اذن عايك باحضار مبرد حديدى ، واحضار بعض الطعام ، . عليك باحضارهما الى هنا في صباح الغد ، . فاهم ؟!

واخفت ابلع ریقی بصیموبة ۰۰ وقلت كه وانا الهث : حاضر یا سیدی ۰۰!!

\_ وایاك أن تخبر أحدا بذلك ٠٠ والا لقتلناك فورا ٠٠ فأنا أعرف صدیقا لی یهوی قتل الأولاد و تمزیق قلوبهم ٠٠ فقد تظن أنك ستكون آمنا و تنام فی سریرك مطمئنا ٠٠ ولكن صدیقی هذا قادر علی التسلل الی غرفة نومك الدافئة لیقتلك فی لحظة ٠٠ تذكر هذا جیدا ٠٠ هیا ٠٠ انصرف الآن ٠٠!

وأومات برأسى اليه موافقا على كل ما قاله ٠٠ وقفزت على الغور وأنا لا أصدق نجاتي ٠٠ وأخذت



أجرى بأقصى سرعة فى اتجاه البيت · · وكان قلبى يدق عاليا لدرجة انى كنت أسمم دقاته · ·

ولكن في البيت كانت تنتظرٌني متاعب أخرى فبينما كنت أتسلل على أطراف قدمي متجها الى المطبخ، شاهدني زوج أختى الحداد « جو » فهز رأشه الأشقر وسألني : أين كنت يا « بيب » ١٠ أن اختك قد خرجت للمحث هنك ١٠٠ !

وفي هذه اللحظة ، انفتح الباب بعنف ودخلت الختى وهي في قمة الغضب ٠٠ كانت أختى « مسز جو» تكبرني بنحو عشرين سنة ، وكانت حادة الطباع جدا ٠٠ وبدون أن تنطق كامة واحدة ، انقضت على وضربتني على رأسي ، وقذفت بي نحو زوجها ٠٠ ولكن « جو » العملاق وقف حائلا بيني وبينها ٠٠ وجاولت هي أن تراوغ زوجها العملاق لكي تمسكني ، ولكني تسترت خلفه ، وظللت أراوغها بمساعدة « جو » ٠٠ الى أن تعبت وكفت عن ملاحقتي ٠٠

وبعد أن انتهى هذا الخطر الداهم ١٠ ابتسم



حو » وصحبنى الى مكان دافئ قرب المدفأة ٠
 ومن هناك كنت أسمع قرقعة الأوانى والأطباق التى تغسلها أختى فى المطبخ ٠٠ ثم سمعت صسوت و طلقة نارية » يأتى من بعيد ٠٠ فقلت هامسا : ما هذا الصوت يا « جو » ٠٠ ؟

فقال « جو » وهو يشرح لى الأمر: هذه طلقة تحذير ١٠ تطلقها سفن السجن وهي تعبر النهر ١٠ للتحذير من سجين هارب ١٠ وهذه هي الطلقة الثانية للدلالة على أن سجينا آخر قد هرب ١٠ أما الطلقة الأولى فكانت في الليلة الماضية لتحذيرنا من أن لصا أو قاتلا قد استطاع الفرار ١٠

کنت أرتعبد وأنا أسمع ما قاله « جبو » • • ودقت أختى على المائدة بنفاد صبر وهي تدعبونا الى تناول العشاء • • وأخذت تضميع الزبد على الخبر وناولت كل واحد منا نصيبه • • وبالرغم من أن « جو» هو الذي يمدنا بالخبر وبالزبد ، الا أن طبيعته الطيبة كانت تجعله يتقبل مشل هذه المعاملة من أختى التي كانت تعامله \_ عثل \_ معاملة الأطفاا، • •



وبينما الهمكت أختى في الحديث عن استعداداتها لحفل د عيد الميلاد ، في اليوم التالى ، وضعت نصيبي من الخبر بجيبي ٠٠ وقلت في نفسى : اذا لم أجد شيئا آخر في المطبخ ، فلا أقل من أحتفظ بهذا الخبز للسجن الهارب الذي ينتظ ني ٠٠

وكانت أختى لا تسمح لى بأن أضى، شمعة وأنا فى طريقى ألى الصعود الى غرفتى العلوية ١٠ لذلك فقد ازددت خوفا فى تلك الليلة وأنا أصبعد درجات السلم ١٠ وخيل لى أنى أنا أيضا سأكون سببا لأن تطلق سفينة السجن طلقاتها بعدما ارتكب سرقة بعض الطعام من المطبخ أو من غرفة الخزين ١

وعندما رقدت على سريرى ١٠٠ أخذت أتخيل ان سجينا صغيرا يقبع بجوار السرير متربصا بى ومستعدا لتمزيق قلبى ١٠٠ ولهذا فقد احتفظت فريدى بقطعة الخبز التى خبأتها لكى أربها له فلا يقتلنر ١٠٠ وظللت على تلك الحال طول الليسل ١٠٠ ولكر السجين لم يظهر رغم توقعى لظهوره فى أية لحظة ١٠٠ ولم أستطع النوم أو يغمض لى جفن ١٠٠



وفى العجر عند ظهرر أول خيط من ضوء النهار ، تسللت هابطا درجات السيلم ، وكان وفع خطواتي على الأرض يكاد يصيع ضلى : أمسك حرامي

وبمناسبة العيد ، فقد وجدت بالمطبخ وبغرفة المخزين طعاما أكثر منا كنت أتوقع ٠٠ ولذلك فقد أخنت مزيدا من الخبز ، وقطعة كبيرة من الجبن ، وفطيرة كبيرة محشوة باللحم ٠٠ وبعض د البرائدى ، الذى أفرغته فى زجاجة فارغة ، وأضفت قدرا من الماء المن الزجاجة الأصليبة حتى لا يحس أحد ما سرقته منها ٠٠ وقد جرؤت على أخذ فطيرة اللحم لأنى رأيتها موضوعة على الرف الخلفى ، فاعتقدت أن أختى لاتنوى تقديمها الينا فى وقت قريب ٠٠

وكان بالمطبخ باب يؤدى الى ورشسة الحدادة الخاصب بزوج اختى ، فتسللت اليها ، واخترت و مبردا ، ثقبلا من الأدوات التي يستعملها و جو ، ٠٠ وخبأت جميع هذه الأشياء داخل معطفى ، ثم أسرعت آخذا طريقى الى المستنقعات التي تغطيها شهورة الصباح ٠٠



الغصل الثاني ----------السجين الثاني

كانت لم تزل هناك مسافة طويلة حتى أصل الى الحائط المهلمة الذى أتوقع أن السلمين الذى ينتظرني يختبى خلفه ١٠ ولكني رأيته فجأة أمامي رأيته من ظهره وهو جالس على حجر ، ويبدو نائما واقتربت منه على حذر ، ثم أربت على كتفه الأنبهه فهب واقفا على الفور واستدار الى ١٠ ولكنه لم يكر نفس الرجل ١٠ كان رجلا آخر ١٠

کان یرتدی ایضا ملابس خشنة رمادیة اللون٠٠ وفي قدمه قیسه حدیدی ٠٠ ولکن ملامحه کانت



مختلفة ١٠ التقت الى الرجل ، وهوى بيده ليضربنى على رأسى ، ولكنى تحاشيت الضربة سهولة ، لانها كانت ضربة ضعيفة تدل على أن الرجل هريض ويعانى من شدة البرد ١٠ وفجأة أخذ يفر من أمامى ، واختفى فى الضباب الكثيف ١٠ وكنت على يقين بأن هذا الرجل هو صديق الرجل الآخر ١٠ وهو الذى يمزق قلوب الأطفال ١٠

وعندها وصلت الى الحائط المهدم ، وجدت نفس الرجل الذى شاهدته بالامس ، كان « يتنطط ، على الأرض بنشاط حتى يدفى وسسمه ، ودون أن انطق بكلمة ، أخرجت المبرد والطعام من داخل معطفى، فاتسعت عيناه معبرا عن سروره ، ومد يده المرتجفة وبدأ يلتهم الطعام بنهم ، وعندما أخرجت الزجاجة وقدمتها اليه سال مستفسرا: ماذا احضرت لى فى هذه الزحاجة يا ولد ، ؟

فاجبت : هذا بعض « البراندى » يا سيدى · · لمله يساعد على التغلب على برودة المستنقعات ·



فخطف الزجــاجة من يدى فورا ، وشرب اكثـر كمية ممكنة ، ثم مسح فمه بظهر يده وقال : فكرة جيدة تدل على ذكائك ٠٠ هاه ٠٠ هل أخبرت أحدا ٢٠٠

فاجبت: لا ياسيدى ٠٠ لم أخبر أحدا ٠٠ لقد سرقت لك هذا الطعام ٠٠

فأوما برأسه راضيا ٠٠ وأخذ يقضم قطعا كبيرة من فطيرة اللحمم حتى كاد أن يقضى على الفطيرة بأكملها ٠٠ فقلت له : انى مسرور ياسيدى لان الفطبرة أعجبتك ٠٠ ولكن ١٠ الن تحتفظ لصديقه ببعض منها ٠٠ و

فقال بخبث ودهاء : تقصد صدیقی الذی یمزق غلوب الأطفال ۰۰ ؟

واخد يضحك وهو يقول: لا ١٠٠ انه ليس فى حاجة الى الطعام ٠٠

فقلت على الغور: لا عتقد ذلك ياسيدى ٠٠ فهو يبدو جاثما وفى حاحة ماسة الى الطعام ٠٠



عندئد هب الرجل واقفا ، وأمسكنى بكلتا يديه من ياقة معطفى وسالئى بلهفة : تقول انه د يبدو ، !

۰۰ هل رأيته ۱۰ أين ۱۰ ومتى ۲۰ ؟

فاجبت بسرعة وأنا أشير الى الاتجاه الذى اختفى فيه الرجل الثانى : انه هناك ياسيدى ١٠٠ يرتدى مثل ملابسك ١٠٠ وفئ قدمه قيد حديدى ١٠٠ لقد أطلقت سفينة السجن طلقة بالامس لتحذر الناس منه ١٠٠ ألم تسم هذه الطلقة ١٠٠ ؟

ربعا سمعتها ۱۰ وربعا لم أسمعها ۱۰ ان البقاء وحيدا في مثل هذه المستنقعات ، شيء يدير الرأس ۱۰ ما شكل ملامحه ؟ ۱۰ صفه لي ۱۰ ا

واستعدت على الفور منظر السجين الثاني · · بلامح وجهب المعبرة عن الخوف والفزع ، وقلت : رأيت كدمة على خده · · !

وعندئد شعر بشىء من الارتياح وقال لى : أنه هو بالفعل ٠٠ سوف اصطاده كما تصاد الكلاب ولكن أين المبرد ٠٠ اعطنى المبرد يا ولد ٠٠ وكان المبرد قد سقط على الارض حين كان الرجل يتناول لغة الطعام ٠٠ فالتقطته وقدمته اليه ٠٠ وفي لمح البصر ، انحنى الرجل وركع على العشب المبتل ، وبدأ يبرد القيد الحديدى الملتف حول قدمه ٠٠ يبرد بهمة وجنون ٠٠ ورأيت أن أنصرف ٠٠ فتراجعت بظهــرى الى الخلف عدة خطوات وأنا أنظر اليه ٠٠ ولكنه لم يهتم بي اطلاقا نشدة انهماكه في برادة القيد الحديدى ٠٠

الخلف عدة خطوات وأنا أنظر آليه ٠٠ ولكنه لم يهتم بى اطلاقا نشدة انهماكه فى برادة القيد الحديدى ٠٠ وعندئذ استدرت وبدأت أجرى تجاه البيت ٠٠ وبالرغم من انى ابتعددت كثيرا عن مكان الرجل ١٠٠٠ الا أنى مازلت أسمعه ٠٠ يبرد ٠٠ ويبرد ٢٠ ويبرد ٠٠ ويبرد ١٠٠

وفي البيت ، كانت أختى منهمكة في أعمساله المنزلية . • تروح وتغدو كالدوامة هنا وهنساك . • تعلق الستائر النظيفة البيضاء . • وترفع الأغطية عر الأثاث بغسرفة الجلوس . • وكانت هذه الغسرف لا تستعمل الا في المناسبات الخاصة ، وبالطبع فان الاحتفال « بعيد الميسلاد » كان أهم هذه المناسبات . •

واقفين ، لأن أختى لم تجد وقتا كافيا لتقديم الافطار على المائدة ٠٠ كانت منهمكة بالفعل في اعداد الطعام للضيوف المتوقع حضورهم في أية لحظة ٠٠

وفجاة ، أحسست وكان قلبى قد توقف عن النبض ٠٠ هل كانت فطيرة اللحم معدة اذن للاحتفال بالعيد ؟ ٠٠ لقد شعرت بالفزع من تلك الفكرة المخيفة ونتائجها ٠٠ وظل هذا الاحساس يلازمنى حتى حين استدعتنى أختى وأخذت تفسيل لى وجهى وراسى ، ثم ألبستنى أنظف ما لدى من ملابس ٠٠

وكذلك ارتدى « جو » أنظف ملابسه ٠٠ وجلسنا معا في حجرة الجلوس ٠٠ في انتظار الضيوف ٠٠ وعند أول طرقة على الباب الخارجي للبيت ، قمت وفتحت الباب لأول هؤلاء الضيوف ٠٠ « مستر ووبسل » كاتب الكنيسة ٠٠ ثم حضر بعده صلات العجلات وزوجته « مستر ومسن هابل » ٠٠

وأخيراً وصل عمى « مستر بامبلشوك ، بعربته الصغيرة ١٠٠ الحقيقة أن هذا الرجل هو عم « جو ، ١٠٠



ولكن أختى اعتبرته عما لها أيضا ، لانه كان تاجر الحبوب بالمدينة ويتمتع ببعض الثراء · · واستقبلته أختى بحفوة بالغة · · وقاء الرجل بزهو وأفتخار : « مسز جو » · · لقد أحضرت لك هدية طيبة · · نبيذا فاخرا من أحسن الأنواع · ·

تمتع الجميع بتناول الطعام فيما عداى ٠٠ فقد كنت ممنوعا من الكلام بأمر من اختى ٠٠ رغـم أن معظم الحديث كان يدور عنى ٠٠ وعن المناعب الكثيرة التى أسببها لأختى المسكينة ٠٠ ولم تسمح اختى لزوجها « جو » أن يدافع عنى ٠٠ وطلبت منه أن يوافق على كل أقوالها ٠٠ ويبدو أن « جو » كان يود أن يعتذر لى بصمت ٠٠ ووضمع لى كمية كبيرة من السلصة على قطعة اللحم الخاصة بي ٠

ثم بدأ يحدث ما كنت أخساه وأتوقعه ٠٠ عندما قالت أختى بفرح : يا عمى « بامبلسوك » ٠٠ لقد أعددت لك مفاجأة تحمها ٠٠ فطيرة محسود باللحم ٠٠ !

وفي الحال ، صفق الجميع لهذا النبأ السعيد



وبدأ الضيوف يعتحون شهيتهم استعدادا لتلك الفطيرة
 وسمعت كل حركات أختى وهى تبحث عن الفطيرة في كل مكان و تخيلت ما سوف يحدث
 حين عادت أختى خالية اليدين وهى تقول: يا الهى
 لا أعرف ماذا حدث
 لا أعرف ماذا حدث

ولم أسستطع الصمود أكثر من ذلك ، فقمت واقفا ، واندفعت الى الباب لأهرب ٠٠ وما كدت أفنع الباب حتى صسدمت بمنظر لم أتوقعه ٠٠ رأيت مجموعة من جنود الشرطة ، وكان قائدهم يمسك في يده بقيدين حديديين ، رفعهما أمام وجهى وهو يقول . يا فتى ٠٠ ا١



#### الفصل الثالث

## القبض ٠٠ والاعتراف ٠٠!

تلعثمت ٠٠ وتعثرت خطواتي وأنا أتراجع الى الخلف ٠٠ اذن ٠٠ لقد عرفوا أني لص ٠٠ وجاءوا للقبض على ٠٠ وأمسكني « جو » من ذراعي قبل أن أهوى الى الأرض ٠٠

وعندئذ فقط ، ابتسم لى قائد الشرطة ، وقال برقة وهو ينظر الى الجميع : معذرة سيداتى وسادتى و أنا « جاويش ، في خدمة الملك ، وقد كلفت



أنا ورجــالى بالقبض على الســجناء الهاربين ٠٠ ونحن نم حاجة عاجلة الى خدمة من الحداد ٠٠

#### فقالت اختى قبل ان ينطق « جو » بكلمة :

هذا هو الحداد ٠٠ ماذا تريدون منه في يوم الاحتفال بعيد الميلاد ٠٠؟

ــ نريد اصلاح هذه القيود الحديدية لأن قفلهــا لايعمل • • ونحن في حاجة شديدة اليها • •

اشارت اختى لزوجها لكى يبدى رأيه ٠٠ فامسك بتلك القيود الحديدية وفحصها وقال : لابد من اشاعال فرن الحدادة ٠٠ واصلاحها قد يستغرق ساعة كاملة ٠٠

فوافق قائد الشرطة وقال: لا باس ٠٠ فسوف نستطيع القبض على الهاربين قبل حلول لظلام ٠٠ وعلينا اذن اشعال الفرن ٠٠!

ودخل جميع رجال الشرطة الى البيت ، ووضعوا السلحتهم في ركن من الحجرة ، وارتدى ، جرو ،



مريلته الجلدية استعدادا للعمل ، وذهب الى الورشة وتبعه جميع الجنود \_ ما عدا قائدهم \_ لمساعدته في انهاء العمل بسرعة .

وقام العم « بامبلشوك » بدعوة الجاويش الى الجلوس معنا حول المائدة ٠٠ وصب له كأسا من النبيذ الذي أحضره معه كهدية ٠٠ وفي لحظات عاد الاحتفال الى بهجته من جديد ٠٠ بينما كانت تسمع من بعيد دقات مطرقة « جو » وهو يدق بها على السندان ٠

وبعد أن انتهى « جـو ، من اصـــــلاح القيــود

الحديدية ، سمح لنا قائد الشرطة بأن نصحبه لمساهدة عملية القبض على السجناء الهاربين ٠٠ ولم يوافق على ذلك سوى « مستر ووبسل » و « جو » ٠ كما سمحت لى أختى بأن أخرج فى صحبتهما ، ولكن بعد أن حدرت « جو » بصوت مسموع : اذا عدت ورأس الولد مقطوعة ، فلا تنتظر منى أن أعيدها الى مكانها الصحيح ٠٠!



وذهبنا جميعا الى ساحة المقابر خلف الكنيسة ٠٠ نفس المكان الذي قابلت فيه السيحن الأول ٠٠ وبينما كان الجنود يبحثون ويَفْتشون المكان ٠٠ بدأت أشعر بالخوف ٠٠ فريمـا ظن السجن الهارب أني خدعته ٠٠ واني أبلغت عنه رجال الشرطة ٠٠ وحضرت معهم لأرشدهم الى هذا المكان ٠٠ ولكن عندما لم يعثر الجنود على أحد ، تحركنا من جديد في اتجاه آخر ٠٠ وبدأ يسقط علينا مطر شبه متجمد ٠٠ ولكن على حنن فجأة سمعنا صرخة عالية تأتى من بعيد ٠٠ فأشار الجاويش لرجساله بالتقدم نحو المكان الذي صدرت منه هذه الصرخة ٠٠ وأخــــذ الجميع يجرون بخطوات سريعة واسعة فلم أستطع اللحاق بهم ، فحملنى « جو ، على كتفه وأخذ يجرى مع الرجال الى أن اقتربنا من حفرة واسعة يتناثر منها الماء والطين وسمعنا الجاويش يصرخ بقوة: سلما نفسيكما ! ٠٠ أنت وهو ۰۰!

ووقف الجنود حيول الحفرة وهم يصروبون بنادقهم نحو السجينين اللذين كانا منهمكين في عراك



شديد ، ولم ينفذا الأمر الصادر اليهما بالتسليم ٠٠ لذلك فقد نزل الجنود الى الحفرة ، وقبضوا على السجينين وهما في حالة رثة ويلهثان من شدة التعب ٠٠ وصاح السجين الأول غاضبا وهم يضعون يديه في القيود الحديدية : تذكروا جيدا ١٠٠ أنا الذي قبضت عليه من أجلكم ٠٠ !

أما السجين الثانى فقد كان يعانى من شدة ما ناله من الضرب ، ويكاد يهوى الى الأرض غير قادر على الوقوف دون مساعدة ، وتلعثم وهو يقول مشيرا الى السجين الأول: لقد حاول أن يقتلنى ١٠٠!

وقال السجين الأول على الفور: أنا لم أحاول قتله ، والا لنجحت في ذلك بسهولة ٠٠ لقد حرصت على القبض عليه حيا لأسلمه لكم ١٠ انظر يا سيدى الجاويش ١٠ ليس في قدمي قيد حديدي ١٠ وكان مكنني أن أذهب الى حال سبيل ١٠ ولكن عندما عرفت أنه هرب ١٠ طاردته حتى لحقت به ١٠ ومنعته من الهرب ١٠٠

## وعندتد صاح به الجاويش آمرا: كفي !!

وأشعلت بعض المشاعل كما أطلقت البنادق كأشارة الى سفينة السجن لكى ترسل قاربا الى هذا المكان ٠٠ وعلى ضوء المشاعل لمحنى السجين الأول ٠٠ ونظرت اليه مواسيا ، وحركت يدى حركة خفيفة وهززت رأسى له كأشارة منى بأنى لست مسئولا عن احضار هؤلاء الشرطة للقبض عليه ٠٠ وحملق فى عينى لحظية ، كما لو كان يريد أن يتبين مدى صدقى ٠٠

ومسينا جميعا تجاه شاطى؛ النهر ، حيث وصل القارب لأخذ الجنود والسجينين الى السفينة ٠٠ وقبل أن يضع السجين الأول قدمه في هذا القارب ، التفت الى الجاويش وقال بصوت عال سمعه الجميع : اريد أن أقول شيئا ٠٠ لقد سرقت بعض الطعام وبعض البراندى من بيت حداد القرية ٠٠ لقد سرقت فطرة محشوة باللحم ٠٠

فقال « جو » على الفور: آه ٠٠ هذا هو لسبب

لانبخل بطعامنا على شخص جائع ٠٠ اليس كذلك يا « بيب » ١٤

فأومأت برأسى موافقي الأنى كنت عاجزا عن الكلام ٠٠ وابتعد القارب بحبولته متوجها الى سفينة السجن ٠٠ أما نحن فقد اتجهنا الى البيت ٠٠



#### الفصل الرابع

### دعوة من الآنسة هافيشام

کان « جو ، امیا لایعرف القراءة أو الکتابة ، بینما حصلت أنا علی قدر بسیط من التعلیم ۰۰ ولکن نظرا لأنهم کانوا یعدوننی لکی أصبح صبیا مساعدا ، لجو ، فی أعمال الحدادة ، فقد اکتفوا بهذا القدر من تعلیمی ۰۰

کنت لا أرغب في شيء أكثر من أن أصبح حدادا أساعد د جو ، في أعمال الورشة ٠٠ لقد كنت أحب



« جو » حبا جما وكان هو أيضا يبادلنى هذا الحب ويعطف على كثيرا ٠٠ وكان يدافع عنى باستمر ر وبقدر ما يستطيع ضد الضربات القاسية التي كانت توجهها الى أختى ، ويحميني من طباعها الحادة ٠٠ وكان تدخله هذا لا يعفيه من تلقى بعض الضربات نيابة عنى ، كما كانت أختى توبخنا نحن الاثنين معا ، وفي وقت واحد ٠٠

وبعد انقضاء أيام قليلة بعد حفل « عيد الميلاد » حدث تغيير كبير فى حياتى ٠٠ فقد جاء العم « بامبلشوك » فى أحد الأيام وقال ان الآنسة « هافيشام » تدعونى اليها لألعب فى بيتها ٠٠ وهى امرأة عجوز واسعة الثراء ، تعيش حياة كثيبة فى بيت كبير مهمل ٠٠

ولم أكن قد رأيت هذه السيدة العجوز من قبل، ولكنى سمعت عنها كثيرا ٠٠ وكنت أعرف انها تعيش وحيدة منعزلة ، وأن بيتها مغلق دائما بالمتاريس

خوفا من سيطو اللصوب ٠٠ والآن عاعى السيدة الغريبة تدعوني لكي « ألعب » في بيتها ٠٠

وقال « جو » مندهشا: ولكن ٠٠ كيف توصلت هذه السيدة الى معرفة « بيب » ٠٠ ؟

فصاحت فيه اختى: يا ساذج ١٠ من قال لك انها تعرفه ١٠ ٤

ثم ابتسمت الى العم « بامبلسوك ، وقالت :

ان عمك يستأجر بعض أملاكها ٠٠ وعندما كان يدفع
لها الايجار في يوم ما ، سألته السيدة اذا كان يعرف
صبيا لتدعوه لكى يحضر ويلعب أمامها ٠٠ ولان عمك
طيب القلب ، فقد اقترح عليها دءوة هذا الولد لحسن
حظه ٠٠ والآن ١٠ ابعد عن طريقي كي أتولى تنظفيه
واعداده لتلبية هذه الدعوة ٠٠

وعلى الفور أمسكتنى أختى وأخذت تغسل جسمى بالماء والصابون ، ثم جففتنى وألبستى ملابس داخلبة

ذلك لم تكف أختى ولا العم « بامبلشوك » عن تبادل الأحلام بصوت عال ٠٠ وقالت أختى متمنية : أوه ٠٠ ليتنى كنت ولدا صغيرا لتدعونى هذه السيدة الثرية ٠٠ ربما ستعود هذه الدعرة بالنفع عليه ٠٠ بل ستعود بالنفع عليه ٠٠ بل

وكان العم « بامبلشوك <sub>لا</sub>يهز رأسه موافقا بوفار وهو يقول : لاشك فى ذلك ٠٠ لاشك فى ذلك ٠٠ لقد بدأ الحظ يبتسم له منذ الآن ٠٠

وما هى الا لحظات حتى وضعونى فى عربة العم « بامبلشوك » التى ستأخذنى الى حيث ألعب ٠٠ وما هو توح ولم أجسر على السؤال ٠٠ لماذ، ألعب ٠٠ وما هو توح هذا اللعب ٠٠ ثم وقفت العربة أمام بيت كئيب ورحش مبنى بالطوب ٠٠ وله سور يحيط به من كل جانب وبوابة مغلقة بالمتاريس ، ونوافذ كثيرة مغلقة بحوائط مبنية بالطوب وتحيط بها قضيان حديدية ٠٠ ودن العم جرس الباب ، فانفتحت احدى النوافذ وجاء منها لعم جرس الباب ، فانفتحت احدى النوافذ وجاء منها صوت واضع : ما اسمك ؟



- اسمى د بامبلشوك ، وجئت لأسلم الصبى بيب ، ٠٠

أغلقت النافذة على الفور ٠٠ وبعد لحظات قليلة ظهرت في الفناء الخارجي صبية صـــغيرة جميلة . واتجهت الى البوابة وهي تمسك ببعض المفاتيع ٠٠

كانت الفتاة في مثل سنى تقريبا ، ولكنها كانت تبدو أكبر من عمرها الحقيقى بسبب تكبرها الشديد والطريقة المتغطرسة التى تحرك بها رأسها وكتفيها . . . ! ودون أن تنظر الى ، قالت لى : ادخل يا « بيب ، . . ! وشرعت على الفور في غلق البوابة قبل أن يدخل العم « باملشوك ، في صحبت، . . ونظرت الله الفتاة

العم « بامبلسوك ، في صحبتي ٠٠ ونظرت اليه الفتاة شندا وهي تغلق البوابة في وجهه وقالت له بكثير من التعالى : هل كنت تريد مقابلة الآنسة «هافيشام» ١٩٠٠ فقال العم وهو يشعر بكثير من الحرج : اذا

كانت الآنسة « هافيشام » تريد مقابلتي . .

فقالت الفتاة عندئد: آه · · هي لا تريد مقابلتك · ·



وبعد أن تركن العم وهو يعبى من جرح كرامته ٠٠ عبرنا الفناء الداخلي و دخلنا الى البيت من باب جانبي لأن الباب الرئيسي كان مغلقا بالسلاسل ٠

کان الظلام حالکا بداخل البیت ، ولکن الفتاة أشعلت شمعة کانت موضوعة على منضدة قسرب الباب ٠٠ ثم سحبتنى عبر ممرات کثیرة ٠٠ وصعدت بی سلما ٠٠ و کانت تقول لی بازدراه : هیا ١٠ لا تتلکا مکذا باولد ٠٠!

ووقفنا أخيرا في مواجهة باب مغلق ، وقسالت لى الفتاة : هيا ٠٠ أدخل !

فقلت لها بشى، من الخجسل والأدب: بعدك يا أنستى ٠٠!

فقالت بحزم : لاتكن سنخيفا هكذا ياولد ٠٠ غانا لن أدخل الآن ٠٠



وأخفت الشمعة وانصرفت عبائدة ، وتركّتني في هذا الموقف ، وسط الظلام الدمس · وشعرت بكثير من الرهبة وأنا أطرق الباب · · وسمعت صوتا مبحوحاً يدعوني للدخول · · فدخلت · ·

وجدت نفسى فى حجرة واسعة مضاءة بالشموع تبدو كما لو كانت حجرة الملابس لاحدى السيدات ٠٠ فقد كانت هناك مرآة كبيرة ذات اطار مذهب موضوعة فوق منضدة مغطاة بمفرش ٠٠ وكانت هناك ملابس نسائية كثيرة متناثرة هنا وهناك أو موضوعة فى بعض صناديق الملابس ٠٠

وفي وسط هذا كله ٠٠ رأيت أغرب سيدة شاهدتها في حياتي ٠٠ كانت ترتدى ملابس العرس البيضاء ٠٠ ثموبا من الحرير الأبيض والمدانتيلا البيضاء ٠٠ وعلى رأسها طرحة طويلة بيضاء أيضا ٠٠ وفي قدمها فردة واحدة من خذاء أبيض ، أما الفردة الثانية فكانت موضوعة على منضدة قريبة ٠٠ وكانت



لبس فى يدها قفازات بيضاء ١٠ وتمسك بمنديل أبيض من القماش المخرم ١٠ وعلى التسريحة كتاب للصلوات له غلاف أسض ١٠٠

#### قالت لی : من أنت ۰۰ ؟

فقلت : أنا « بيب » يا سيدتي ١٠ احضرني العم « بامبلسوك » لكي العب ١٠٠

**فأمرتنى :** اقترب منى ٠٠ هل تخاف من سيده لم تر الشمس منذ مولدك ٠٠

### فهززت رأسي قائلا : لا ٠٠

رغم أن الحقيقة كانت غير ذلك ٠٠ وعندئذ وضعت يدها على الجانب الأيسر من صدرها ، وسألتنى : هل تعرف ماذا يوجد هنا داخل صدرى ٠٠ ؟

فقلت على الفور: قلبك با سيدتى • فابتسمت ابتسامة غريبة وقالت فى شىء لا يخلو من الاحساس بالفخر: قلب كسير • • !

ثم أشارت الى لكى أنظر الى الساعة الموضوعة فوق التسريحة ، والى ساعة أخرى معلقة على الحائط · · وكانت عقارب كل من هاتين الساعتين متوقفة عند الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة · · ·

وقالت لى وهى تومى، براسها ايماءة ذات معنى: انا تعبانة ٠٠ وأريد شيئا يسلينى ٠٠ وعندى ميل شيديد لأرى شخصا ما وهو يلعب ٠٠ هيا العب ٠٠! وقفت صامتا دون أن افعل شيئا ٠٠ لا أدرى

ترى صورتها المنعكسة على صفحة المرآة · وبعد فترة قصيرة التفتت الى وصاحت بعد أن نفد صبرها : نادى على ستلا » · · انك على الأقل تستطيع أن تفعل ذلك اذا كنت لا تستطيع أن تلعب · · قلت لك نادى على « ستلا » · · !

خرجت من الحجرة الى الممر المظلم ، وناديت على «ستلا » · وفى الحال ظهر نور الشمعة التى تحملها «ستلا » قادما نحوى · وما أن دخلت الفتاة الى الحجرة حتى قربتها الآنسة « هافيشام » اليها · · ثم اخرجت من أحد أدراج التسريحة قطعة مجوهرات علقتها بشبعر «ستلا » الكستنائى · · وقالت لها وهى تضحك ضحكتها الغريبة : فى يوم ما ستصبح هسذه الجوهرة ملكا لك يا عزيرتى · · ستكسبين بها اعجاب الرجال ملكا لك يا عزيرتى · · ستكسبين بها اعجاب الرجال هذا الفتى · · وسأتفرج عليكما · ·

وقالت « ستلا » ساخطة : أاعب مع هذا الفتى؟ • انه مجرد عامل صغير من أبناء العوام • • ! . .



فهمست لها الآنســة « هافیشام » : حتی ولو کان کذلك ۰۰ یمکنــك أن تحطمی قلبــه ۰۰ ألا تستطیعین ذلك ؟!

وأطاعتها « ستلا » • • وجلسنا على الأرض لنلعب الورق • • ولكنى لم استطع أن أركز ذهنى فى اللعب بسبب الملاحظات الكثيرة. التى كانت تبديها « ستلا » للآنسة « هافيشام » • • كانت تقول باشمئزاز واضح : ان يديه خشنتان • • وحداء غليظ • • انه لا يعرف الاسم الصحيح لورقة «الولد» فى « الكوتشينة » ا

لقد تضایقت کثیرا من سوء معاملتی ، ومن کثرة الملاحظات التی أبدتها « ستلا » علی تصرفاتی ، وشدة استهزائها بی • • وبطبیعة الحال فقد کسبت « ستلا » الجولة • •

وكانت الآنسة « هافيشام » تجلس هامدة كالجثة وهى تراقب اللعب ٠٠ وأخيرا انحنت نحوى وقالت لى: ان « ستلا » قالت عنك أشياء كثيرة غير طيبة ٠٠ وانت لم تقل عنها أى شيء ٠٠ ما رأيك فيها ٠٠ اخبرنى ١٠٠



وازاء هذا الاصرار من الآنسة « هافیشام » · · اضطررت أن أهمس في أذنها قائلا: « ستلا » فتاة جمیلة فخورة بنفسها · · ولكنها كثيرة الشتائم · · هل يمكنني أن أنصرف الآن · · ؟!

ولكن الآنسة « هافيشام » لم تسمح بانصرافي قبل أن اكمل جولة ثانية من اللعب ، ثم أمرتني بالانصراف على أن أعود اليها بعد ستة أيام ٠٠ وأمرت « ستلا » بأن تقدم لى شيئا من الطعام ٠٠ فقدمت الى بعض الحبز وقطعة من اللحم ٠٠ بطريقة جعلتني أحس بأنها نقدم الطعام الى أحد الكلاب ٠٠

ومن شدة ما عانيته من آلام الهوان والذل ٠٠ طغرت الدموع من عينى وسالت على خدى ٠٠ وعندئذ لحت ابتسامة الاستمتاع ترتسم على وجه « ســتلا » وهى تهز رأسها بازدراء واضح ٠٠



لم آكن أعرف من قبل انى من العوام الا بعد أن اشارت « ستلا » الى ذلك ٠٠ ولم أكن أدرى كم كان حدائى غليظا ٠٠ وكم كانت يداى خشنتين ٠٠ وكم كان جهلى لأنى لا أعرف الاسم الصحيح لورقة «الولد» فى الكوتشينه ٠٠

شعرت بالخجل والعمار من كل ذلك ٠٠ وكان اللقاء الذى تم مع « ستلا » الجميلة فى هذا اليوم ٠٠ سببا فى تغيير حياتى كلها ٠٠



#### الفصل الخامس:

# أول قبلة في حياتي ٠٠!

وبعد ستة أيام ٠٠ عدت طائعا لمقابلة الآنسسة « هافيشام » ٠٠ ومرة أخرى قادتنى الفتاة المتغطرسة « ستلا » عبر الممر المظلم ٠٠

وكانت الآنسة « هافيشام » جالسة كالمعتاد أمام تسريحتها ، واستقبلتنى هــــله المرة قائلة : الك لا تجيد اللعب يا فتى · · هل تحب أن تشتغل اذن · · كا

فاومأت برأسي موافقيا ، وأشيارت الى بأن انتظرها في حجرة الطعام عبر الصالة ٠٠

وكانت حجـــرة الطعـــام مماثلة تمامــا لحجرة الملابس ٠٠ نفس الستاثر المسدلة التى تحجب ضـــوء



النهار ٠٠ ونفس الرائحة الخانقة للهواء المكتسوم ٠٠ وكانت عقارب الساعات الموجودة بتلك الحجرة متوقفة أبضا عند الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة ٠٠

وكانت قطعة الأثاث الرئيسية الوحيدة بتلك الغرفة ، عبارة عن مائدة كبيرة مستطيلة ، مغطاة بمغرش قديم يعلوه التراب ٠٠ وتبدو كما لو كانت معدة ـ منذ زمن مضى ـ لأحد الاحتفالات ٠٠ وفي منتصف المائدة كان يوجد حامل فضى عليه صينيه فضية كبيرة فقدت بريقها ، وفدوق الصينية كانت توجد كومة صدفراء اللون من شيء لم استطع أن أتبينه بسبب الأكوام المتراكمة من خيوط نسميج العنكبوت التي تغطيه وتغطى الصينية والحامل وكل شيء آخر على المائدة ٠

وكنت مأخوذا بمشاهدة العسديد من الفئران وهي تجرى هنا وهناك وفي كافة انحاء الحجرة لدرجة أني لم اتنبه الى وقع خطوات الآنسسة «هافيشام» وهي تعرج في طريقها الى الحجرة ، محنية الجسسم، مستندة على عصاة تساعدها في المشي ٠٠٠

وأشارت الآنسة « هافيشام ، بعصاها الى الكومة الصفراء التى تغطيها خيوط العنكبوت وقالت : هذه كمكة عرسى ٠٠!

ثم استندت بيدها المرتعشة على كتفى ، والمرتنى قائلة : والآن ٠٠ فان كل الشعل المطلوب منك هو أن أستند على كتفك وتدور معى حدول الغرفة ٠٠

الغرف الفور استندت على كتفى وشرعنا ندور ببطء شديد حول الغرفة مرات ومرات ٠٠ وكان هذا هو « الشغل » المطلوب منى ، بالاضافة الى جولف « لعب » بورق الكوتشينه مع « ستلا » تحت مراقبة الآنسة « هافيشام » ٠٠ وينتهى الأمر أخيرا بتغذيتى مثل الكلاب ٠٠

واستمر الحال على هذا المنوال لمدة ثمانية شهور وربما أكثر ٠٠ ولكن بمرور الوقت تقدمت قليلا في اللعب ٠٠ ومع ذلك فقه ظلت « ستلا » تقسو على بشدة ، وكانت دائما تجد أي نقص أو أية مناسبة

ولكن هـ فدا النظام اختلف في مرتين ١٠٠ المــره الأولى حدثت حين كانت « ستلا » تقودني لصــعود السلم ١٠٠ فقد شاهدت رجلا في منتصف درجات السلم ١٠٠ وتوقف الرجل عن النزول واخذ يتفحصني ١٠٠ وسال « ستلا » : من هذا الفتي ؟

فاجابت « ستلا » بلا عناية ولا اهتمام : مجرد ولد ١٠٠ !

كان الرجل ضخم الجسم كبير الرأس ، وكان من الصعب على أن استريح لمنظره وهمو ينظر الى بارتياب ، بعينيه الحادتين تحت حواجه الثقيلة السوداء . . وقال الرجل : هل هو من الجيران . . ؟

فاجبت على الفور: نعم يا سيدى ١٠٠ انا «بيب» يا سيدى ا

وتاملنى الرجل لحظة ، ثم اذاحنى من طريقه . . ولهذا فقـــد نسيته ونسيت مقابلته ، لأنه حتى تلك . اللحظة كان عديم الأهمية بالنسبة لى . . .

أما المرة الثانية التي اختلف فيها هذا النظام ، فحدثت حين تركتنا الأنسية « هافيشام » \_ أنيا



و « ستلا » - لكى نلعب الـورق أكثر من الوقت المعتاد ٠٠ وفي هـله المرة تأنيت كثيرا وأنا ارتب أوراق اللعب فكسبت الجولة ٠٠ وأثنت على الآنسـة ه هافشام » ٠٠

ویبدو أن هذا الثناء قد آثر فی نفس « ستلا » ٠٠ لأنها عندهما كانت توصلنی الی البوابة ، توقفت واستدارت نحوی وقالت : تعال ١٠ يمكنك الآن أن تقبلنی ١٠٠ اذا كنت راغبا فی ذلك !

وقدمت الى خدها ٠٠ فقبلته ٠٠ وحتى تلك اللحظة كنت على استعداد أن أضحى بأى شيء فى سبيل قبلة واحدة من « ستلا » ٠٠ ولكنها حتى وهى تمنحنى هذه القبلة ، كانت تتكلم بالطريقة المتغطرسة المتعالية التى كلمتنى بها الآنسة « هافيشام » حين أثنت على ٠٠

کانت « ستلا » تقلد السیدة العجیور فی کل شیء ۰۰ حتی فی طریقة اعطائها « البقشیش » لفتی من العوام مثلی ، استطاع أن یفعیل شیینا یستحق الثناء ۰۰



وفى يوم ما ، حين كانت الآنسة ، هافيشام ، تضع يدها لتستند على كتفى لنقوم بالجولة المعتادة ، قالت لى يبدو أنك تزداد طولا يا « بيب ، ٠٠ ،

ثم سألتنى عما اذا كان زوج أختى الحداد مازال متمسكا بى لكى أصبح صبيه بصفة رسمية ٠٠ فقلت لها: ان ذلك هو أعز أمنية لصديقى « جو » ٠٠ وهنا قالت لى : اذن ٠٠ فقد حان الوقت لتصبح هذه لأمنية حقيقة ٠٠ دعنى أرى الأوراق الرسمية ٠٠

وعلى هذا فقله ذهبت الى مجلس المدينة فى صحبة أختى و « جو ، والعم « بامبلشوك » • • وهناك قاموا بتسجيل اسمى رسميا لأصبح صبيا « لجو » • •

وعندها قدمت الأوراق الرسمية للآنسسة «هافيشام» لتراها كما طلبت من قبل ٠٠ وافقت على ذلك وأعطتنى مبلغا عظيما من النقود ٠٠ خمسسة وعشرين جنيها ذهبيا ٠٠ وقالت لى : لقد كنت ولدا لطيفا ٠٠ وهذه هي مكافأتك ٠٠ ولا تتوقع أكثر من ذلك ٠٠ ولا تحضر الى هنا بعد الآن ٠٠ لقد أصبح «جو جاجرى» سيدك واستاذك ٠٠



وعندما عدت الى البيت وشاهدوا المكافأة التى حصلت عليها ، أصبحت أختى أكثر اقتناعا من أى وقت مضى ، بأن الآنسة « هافيشام » مازال لديها بعض الخطط الخاصسة بمستقبلي ، فو فقها العم « بامبلشوك » على هذه الفسكرة ، وذكرنا جميعا بأنه السبب المباشر في تقديمي الى الآنسة « هافيشام » ولولاه لما تمت هذه العرفة ،

أما و جو ، فقسد كان في غاية السمادة لأني أصبحت صبيه ٠٠

ورغم أن ذلك هو بالضبط ما كنت أسعى اليه واتمناه فيما مضى ١٠ الا انى أصبحت الآن غير راغب فى الوقوف أمام فرن الحدادة ١٠ بل وغير راغب أيضا فى أن أعيش حياتى كحداد ١٠٠

کانت معرفتی بالآنسة « هافیشام ، و « ستلا » • قد غیرت مشاعری تماما • •



## الغصل السادس

## الحزن والخجل ٠٠

ومرت الأيام وأنا أعمل كصبى حداد ٠٠ وفى كل يوم. كانت كراهيتي تزداد لهذه المهنة ٠٠ كان يخيل الى فى بعض الأوقات أن « ستلا » تطل على من فتحة فرن الحدادة ٠٠ وترى وجهى ويدى وقد علاهم الهباب الأسود ٠٠ وتضحك مل فمها وهى تحتقرنى وتزدرينى وتسخر منى ٠٠

فكرت مرة في أن أهرب من هذه المهنة لأعمل في البحر ٠٠ ولكني خشيت أن أؤذى مشاعر « جو » بهذا الفعل المشين ٠٠ أو أحطم وهمه بأن مهنة الحدادة مهنة



طیبة ۰۰ ولذلك فقد وطدت نفسی علی اخفاء مشاعری عن « جو ، ۰۰ کنت تعسا حزینا ولکنی کنت اشعره بأنی فی غایة السعادة ۰۰

وبعد مرور سنة ٠٠ أصبحت لا أطيق منع نفسى من رؤية « سستلا » والآنسة « هافيشام » أكثر من ذلك ٠٠ وما أن رافق « جو » على اجازتى ليوم واحد ، حتى وجسدت نفسى فى الطريق الى بيت الآنسسة « هافيشام » ٠٠ ومر وقت طويل وأنا واقف أمسام لبوابة ٠٠ استجمع قواى لادق الجرس ٠٠

وجانت امرأة لترى من الطارق ٠٠ وقدمت لى نفسها باعتبارها احدى بنات العمومة للآنسة «هافيشام» ٠٠ وكنت على يقين أن هذه المرأة تريد أن تطردنى ولا تسمح لى بالدخول ، لولا أنها لا تملك مثل هذا الحق الا بعد أن تأخذ الأوامر من الآنسة «هافيشام» ٠٠٠

ولحسن الحظ فقد سمحت الآنسة « هافیشسام » بدخولی ۰۰ وکان کل شیء بالبیت کما هو مثلما ترکته



آخر مرة ٠٠ وقالت لى فور استقبالى : هاه ٠٠ أرجو ألا تطلب شميئا لنفسمك ٠٠ فلن أعطيك أى شىء بالمرة ٠٠

فاجبت : لا يا آنسة « هافيشام » ٠٠ فقد جئت لأخبرك بأن عملي كصبى حداد يستير على نحو حسن ٠٠ وأنا أشكرك لأنك ساعدتيني على ذلك ٠٠

فقالت: اذا كان الأمر كذلك فهذا شيء طيب ٠٠ وفى استطاعتك أن تحضر لزيارتي بين حين وآخر ٠٠ ويمكنك أن تحضر في عيد ميلادك القادم ٠٠

وعندما لاحظت أنى انظر حولى باحث عن شىء ما ٠٠ أدركت ما أفكر فيه ٠٠ وابتسمت ابتسلمه ماكرة وهي تقول: أراك تبحث عن « ستلا » ٠٠ أليس كذلك ؟

فقلت على الغور: نعم يا سيدتى ٠٠ وأرجو أن تكون بخر ٠٠

فقالت ونفس الابتسامة على فمها: أنها بخير ٠٠ لقد سافرت الى خارج البلاد ٠٠ وهى الآن تتعلم لكى



تصبح سيدة ١٠٠ انها الآن أكثر جمالا من أى وقت مضى ١٠٠ وتحوز اعجاب كل من يشاهدها ١٠٠ هــل تشعر بأنك فقدتها ؟!

وأطلقت ضحكة حقودة وهي تسالني هذا السؤال ١٠ ولكني لم أجبها بشيء ١٠ وانتهت المقابلة ١٠ واسرعت بالحروج من الحجرة ١٠ وهبطت درجسات السلم ١٠ وخرجت من البيت ١٠ وسرت في الطريق عائدا الى بيتي ١٠ ومازالت ضحكتها الحقودة ترن في أذني ١٠٠

\* كان ظلام الليل قد حل وأنا اقترب من البيت ٠٠ وقد أدهشنى أنى رأيت جميع أنوار البست وورشة الحدادة مضاءة ٠٠ وعندما اقتربت أكثر ، رأيت عديدا من الناس يتجمعون في الفناء الحارجي ٠٠ فبدأت حرى ٠٠ وأفسح الناس لى الطريق عندما شاهدوني ٠٠٠

وفى المطبخ رأيت مجموعة أخسرى من النساس متجمعين على شكل حلقة ٠٠ وكان « جو » يقف بينهم ومعه طبيب القرية ٠٠ وعلى الفور أفسحوا لى مكانا لأرى منه ما يتحلقون حوله ٠٠

كانت أختى راقدة على أرض المطبغ · · بلا حراك · · وغائبة عن الوعى · · وتنزف الدماء بغزارة من جرح شديد برأسها · ·

ورضع « جو » ذراعه حول كتفى وقال يشرح لى الأمر : والآن يافتى ٠٠ يجب أن نتذرع بالشجاعة ٠٠ لقسه تسلل شخص شرير الى هسذا المطبخ وضرب « مسز جو » على رأسها ٠٠ وقلت وإنا الهث : هل مازالت حية يا «جو» ٠٠

وعندئذ أجاب الطبيب : نعم حية ٠٠ ولكن من المحتمل ألا تعود الى حالتها الطبيعية ٠٠ !

فرد فى المنطقة ٠٠ ولكن أحدا لم يشاهد الجريمة حين وقعت ٠٠ وكل ما قيل أن شخصا ما قد تسلل الى المطبخ ٠٠ وفاجأ أختى حين كانت تقف أمام الموقد ٠٠ وضربها بشىء ثقيل على مؤخرة رأسها ٠٠ وعلى هذا استمر التحقيق الأسابيع طويلة ، دون أن يعرف مى الجاني ٠٠

وقامت الشرطة بتحقيق الحادث ٠٠ وسألت كل

وكنت اعرف \_ أنا و ه جو ، \_ أن أختى قد اكتسبت عداوات كثيرة بسبب سلاطة لسانها وحدة طباعها ٠٠ فلم أكن أنا الشخص الوحيد في هذه القرية الذي تلقى الضربات العنيفة من قبضتها القوية ٠٠ وكنا نعرف أنها كانت مكروهة تماما من العديد من الناس ٠٠ ولابد أن واحدا منهم هدو الذي ارتكب هذه الجريمة ٠٠ ولكنا لم تذكر عن هذا الموضدوع

طلت حية ٠٠ ولكنها فقدت ذاكرتها وأصبحت عاجزة تماما عن الكلام ٠٠ وبالتالى فقد تغيرت شخصيتها وعاداتها ١٠ أصبحت هادئة صبورة ٠٠ ولا تطلب شيئا سوى أن تشير بيديها لكى نضعها جوار المدفاة ١٠ تماما مثل قطة عجوز ٠٠

شيئا ٠٠

وفى البداية كان « جو » قلقا ومضطربا بسبب الحالة التي آلت اليها زوجته ٠٠ ولكنه بالتدريج ، بدا يجس بالهدوء والمتمة ٠٠خصوصا بعد أن جاءت «بيدى» لتعيش معنا ٠٠ لكى تخدمنا وتعتنى بنا ٠٠



کانت « بیدی » فتاة یتیمة من فتیات القریة ، تربطها علاقة قرابة بعیدة « بمستر ووبسل » ۰۰ وکانت ذکیة بشکل یثیر الاعجاب ۰۰ وقد تقدمت فی القراءة والکتابة بفضل توجیهاتها وارشاداتها ۰۰ أما بالنسبة الى قدرتها على الطبخ فقد کانت طباخة ماهرة ۱۰ أكلنا ـ أنا و « جو » ـ من صنع یدیها ألذ الوجبات التى لم نذق مثلها من قبل مطلقا ۰۰

وكانت تعطف على أختى وتعاملها برقة ووفرت لنا جميعا كل اسباب الراحة والنظافة ١٠ وأصبح فى استطاعة «جو» لول مرة فى حياته له أن يذهب الى حانة القرية ليتناول كأسا من انبيرة ، ويتمتع بحديث طيب مع الرجال الآخرين ١٠٠

وبدأت أثق في « بيدى » لأنها كانت ودودة عطوفة ولها آراء تتصف بالحكمة ٠٠ واليها وحدها أفضيت بسرى ٠٠ سرى الذى لم أبح به لأحد قبلها ٠٠ قلت لها : أريد أن أصبح « جنتلمان » يا « بيدى » واترك مهنة الحدادة !



فرفعت عينيها عن القماش الذي كانت تخيطه وقالت: من أجل « ستلا ، ٠٠ أليس كذلك ؟ ٠٠ لأنها لا تريدك حدادا ٠٠٠

وبمنتهى البؤس قلت : نعم ٠٠

وشعرت بالخجل من نفسي ٠٠ ومن « ستلا » ٠٠



انقضت نحو أربع سنوات منذ أن عملت صبيا لجو ، • عندما ظهر « مستر جاجزر ، أمام باب بيتنا • • لقد تعرفت عليه على الفور • • لقد كان نفس الرجل الذى قابلناه \_ أنا و « ستلا » \_ على درجات السلم ببيت الآنسة « هافيشام » منذ سنوات مضت نفس الرجل بعينيه الحادة النظرات وحواجبه الكثيفة السوداء • • •

قال وکانه یتمتع بنفوذ عظیم: أعتقد أن هذا هو بیت الحداد « جوزیف جارجری » وصبیه « بیب » ؟

فقال « جوي»: هذا صحيح ياسيدى ٠٠ فقال الرجل بتؤدة وبكثير من الوقار: اسمى «جاجرز» ٠٠ وأنا أعمل محاميا فى لندن ٠٠ وقد جنت الى هنا ناء على طلب أحد عملائي ٠٠



تأثر « جو ، بالطريقة الفخمة التي كان يتحدث بها الرجل ، فقاده الى حجرة الجلوس ٠٠ حيث سبقتهما الى هناك لكي أرفع الأغطية عن المنضدة والكراسي والأريكة ٠٠

وسحب و مستر جاجرز » الكرسى الى جــوار المنضدة ، ووجه الى « جو » نظرات صارمة ، وبدأ يقول: لقد جئت الى هنا لأعرض عليك أن تتخلى عن « بيب » كصبى لك وهذا من أجل مصلحته ٠٠ فكم تطلب لكى تعفيه من العمل معك ٠٠ ؟

فأجاب « جمو » بلا تمردد : لا أطلب أى شى؛ اطلاقا ٠٠ ولا يمكن أن أقف كعقبة فى طريق « بيب » مادام ذلك فى مصلحته ٠

وهنا التفت « مستر جاجرز » الى وقسال: لدى تعليمات بأن أخبرك بأنك ستصل أخيرا الى عالم الثروة والمال ٠٠ ويريد الشخص الذى سيمنحك الثروة أن تتأهل من الآن لكى تصبح قادرا على ادارتها ٠ ولهذا فان هذا الشخص بريد منك أن تتعلم لكى تصبح



د جنتلمان ، لدیه آمال کبری فی مستقبل مزهر بالثراد ۰۰

وفاض بى احساس عظيم بالسعادة والفرح فها هو حلمى يتحقق أخيرا ١٠ وها هى الآنسية وهافيشام ، تحول خيالى العارم الى حقيقة واقعة ١٠٠

وواصل « مستر جاجرز » حديث قائلا : والآن يا « مستر بيب » ٠٠ مناك بعض الشروط لا بد أن تعرفها ٠٠ أولا : فأن هذا الشخص يريد منك أن تتمسك دائماً باسم « بيب » ٠٠ ثانيا : أن اسم هذا الشخص المتبرع لك يجب أن يظل سرا إلى أن يعلنه هو بنفسه وقتما يريد ٠٠ واذا كنت قد خمنت اسم هذا الشخص وعرفته ، فيجب أن تحتفظ بذلك لنفسك وتلزم الصمت ٠٠ فهل هذا واضع ومفهوم ٠٠ !؟

فاومأت برأسي موافقا ٠٠

ـ وهل قبلت هذه الشروط ٠٠ !؟

فاومات براسى مرة أخرى، وأكدت السترجاجرز، أن هذه الشروط واضحة تماما ومفهومة وسالتزم بها وأطيعها •• وصمت د مستر جاجرز ، فترة ٠٠ لعله کان يريد أن يهيئنا لسماع كلماته الأخيرة بقدر من الاهتمام ٠٠ ونفض قائلا : أما بالنسبة للاجراءات والاستعدادات٠٠ فقد قلت لك أن أمامك آمالا كبرى في مستقبل مزدهر، أما الآن ٠٠ فقد خصص لك مبلغ كبير من المال ٠٠ مبلغ يكفى وزيادة لصاريف تعليمك ونفقسات معيشتك ٠٠ وساحتفظ بهذا المبلغ ليكون تحت تضرفك ، وللصرف منه عليك أولا بأول ١٠ لذلك فیجب ان تعتبرنی وصیا علیك ۰۰ وعندما حاولت أن أشكره ، أشار إلى بيديه : كلا كلا ١٠ شكرا لك ١٠ فأنا قد حصلت على أجر كبر نظير هذه الخدمات ٠٠ والآن ١٠ أرجو أن تستمع حيدًا إلى المقترحات التالية : عليك بالحضور إلى لندن فورا بعد أن تشتري بعض الملابس المناسبة ٠٠ وهناك سوف تسكن مع د هربرت بوكيت ، وهو دجنتلمان، صغير في مثل سنك ٠٠ ولعلك تستطيع أن تتعلم منه بعض العادات والتقاليد الحسنة ٠٠ كما أنى أقترحت ان يكون أبوه معلما خاصا لك ٠٠ فما رأيك في كا فقلت مندفعا : كل ما تقوله يا « مستر جاجرز» سأقبله ٠٠ ولقد سمعت عن عائلة « بوكيت » من قبل ٠٠ انهم ينتمون بصلة القربي الى الآنسسة « مافيشام » ٠٠

ولم تتأثر ملامح « مستر جاجرز » بأى شيء عند سماع اسم الآنسة « هافيشام » وبدا وجهه كما لو كان قد نحت من الحجر · وقال : نعم · انهم يعتون بصلة القربي اليها · والآن · اليك بعض النقود الخاصة بشراء الملابس ومصاريف الرحلة · ·

وقدم لى عشرين جنيها من الذهب ٠٠ وترك بطاقة صغيرة تحمل اسمه وعنوانه فى لندن ٠٠ وودعنا ٠٠ وخرج ٠٠٠

وظللنا \_ أنا و ه جو » \_ جالسين على الأريكة صامتين مشدوهين كما لو كنا قد أصبحنا تمثالين من المجر ١٠٠ الى أن جاءت « بيدى » ١٠٠ فأفاق « جو » من دهشته ، وأخذ يقص عليها حكاية الحظ السعيد والثروة التى هبطت على من الساء ١٠٠ ثم اندنع



د جو ۽ بعد ذلك نحو المطبخ ليحاول افهام أختى هذه
 الحكاية ٠٠

وهنأتنی « بیدی » بحرارة وصدق ، وقالت لی بهدو: : هاهو حلمك الأكبر قد تحقق ۰۰ فهل یاتری ستتحقق أحلامك الأخری ۰۰ ؟!

کنت أعلم أنها تشیر بذلك الى حبى «لستلا» ٠٠ ولكنى كنت أعلم فى نفس الوقت أن « بیدى » تعتبر « ستلا » فتاة مغرورة لاتستحق هذا الحب ٠٠ لذلك لم أحد شیئا أقوله سوى أن أومأت برأسى قائلا : من بدرى ٠٠ ؟!

أما أختى فقد أصبحت الآن غير قادرة على الفهم والادراك ٠٠ ورغم ما بذلناه من جهد في الشرح ، الا أننا لم ننجح في افهامها حقيقة ما حدث ٠٠ رغم أنها ابتسمت مسرورة بما لاحظته من زيادة الاهتمام بها على هذا النحو المفاجى ٤٠٠

وفى صباح اليوم التالى ، استيقظت مبكرا وأسرعت بالذهاب الى دكان « مستر تراب ، خياط القرية ، ولكن صبيه أخبرنى بأنه مازال يتناول



طعام افطاره بشقته التى تقع خلف الدكان ٠٠ واضطررت الى الانتظار فترة أوشك أن ينفد فيها صبرى ٠٠ الى أن دعانى الخياط أخيرا لمقابلته فى شقته ٠٠ كان لايظن أن سبب مجيئى يستأهل التوقف عن تناول افطاره ٠٠ ولذلك فقد وقفت أمامه دون أن يهتم بدعوتى الى الجلوس أو مشاركته فى طعامه ٠٠ وأخرجت من جيبى بعض الجنيهات الذهبية وقلت له : « مستر تراب » ٠٠ لقد وصلتنى بعض النقود ٠٠ وأريد منك خدمة عاجلة ٠٠

وفي لمع البصر ، توقف الخياط عن تنساول الطعام ، ومسع أصابعه وهب واقفا واتسعت عيناه من شدة الدهشة ٠٠ وشرحت له الأمر: ان على أن أتوجه الى لندن بصفة عاجلة ٠٠ وأريد منك أن تصنع لى حلة على و المودة ، الحديثة لأرتديها في تلك الرحلة ٠٠

ودعانى الخياط فورا الى دكانه وبدا يمارس مله بهمة ونشاط ٠٠ وأمر صبيه بانزال مجموعة من واب القماش المرصوصة على الرفوف واحدا بعمد



الآخر ۱۰ وأخذ يفرد لى هذه الأثواب ليفرجنى على الأقمشة حتى اختار من بينها ما يناسبنى ۱۰ ورغم أنه قد أثنى عليها جميعا ، الا أنه ساعدنى فى اختيار النوع واللون المناسب لشاب مثلى ۱۰ ثم أخذ مقاييس جسمى وأكد لى أن تناسب هذه المقاييس سيساعد فى تفصيل حلة ممتازة ٠

ثم قام بعد ذلك بتوصيلى الى خارج الدكان ، وفتح لى البار، بنفسه وودعنى بحفاوة بالغة ٠٠ وكانت هذه هي تجربتي الأولى في معرفة مدى التأثير العظيم للنقود في نفوس الناس ٠٠!

وما أن انتهى الخياط من صناعة الحلة ، حتى ارتديتها على الفور ، وأخذت طريقى الى بيت الآنسة «هافيشام » لأودعها ٠٠ ولكنها قالت لى انها عرفت حكاية الحظ السعيد والثروة التي جاءتني عن طريق « مستر جاجرز » ٠٠ وتمنت لى النجاح والتوفيق ٠٠ ثم أشارت الى بعصاها لكى انصرف ٠٠

كنت أريد أن اشكرها على كل ذلك ٠٠ ولكنى تذكرت الشروط التي أملاها على « مستر جاجرز »



بعدم الكشف عن اسم المحسن الذى نبرع لى بكل هذه الثروة حتى وان كنت أعرفه ١٠ فلزمت الصمت وأنا أسمع آخر الكلمات التي قالتها الآنسة « هافيشمام » : وداعا يا « بيب » ١٠ وعليك أن تحتفظ دائما باسم » بيب » ١٠ كما تعرف ١٠٠

وكلما اقترب موعد رحيلي ، ارداد « جو » كآبة وحزنا ٠٠ وقال لى بتأثر شديد : هل حقسا سأفتقدك يا « بيب » ١٠ افتقد الصبى المطيع الذى . كان يساعدني في أعمال الورشة ٠٠ افتقد الصديق العزيز الذي أحببته منذ أن كان طفلا ٠٠ ما أسعد الليالي التي كنا نجلس فيها معا أمام المدفاة ١٠٠ ا

ونزلت من عينى الدموع ٠٠ لأن شغفى بالسفر الى لندن ١٠ واحساسى بأن آمالى و منياتى الكبرى في سبيلها الى أن تصبح حقيقة واقعة ٠٠ وهذه الحالة الطارئة التى غيرت مجرى حياتى ٠٠ كل ذلك قد جعلنى أوشك أن أنسى أعز أصدقائى ١٠ « جو ٣٠٠٠



#### الفصل الثامن

# حياتي الجديدة

سافرت الى لندن راكبا عربة تجرها أربعة جباد قطعت المسافة فى نحو خمس ساعات وكنت أشعر بالرهبة حيال هذه المدينة الكبيرة ، الا أنى صدمت حين رأيتها مدينة غير نظيفة ، ملأى بشوارع ضيقة متعرجة قبيحة الشكل ٠٠

وذهبت مباشرة الى مكتب « مستر جاجرز ، · · حيث أخبرنى بقيمة الحصة المخصصة لى من المال · · وهي مبلغ كبير أكثر مما كنت أتوقعه · · كما أعطاني مجموعة من البطاقات المالية التي أستطيع أن أتعامل



بها مع الحياطين و عبحاب المحلات الأخرى التى اشترى منها حاجياتى على الحساب ، وعلى أن ترسل الفواتير الى مكتب « مستر جاجرز » ليقوم بدفعها وتساوية حساباتها • ورضيت تماما بتلك الطريقة التى تسهل أمور حياتى ، كما تساعد « مستر جاجرز » فى مراقبة نفقاتى • •

ونادى « مستر جاجرز » على كاتبه «مستر وميك» ليقوم بتوصيلي الى الحجرات المخصصية القامتي مع الشاب الصغير « هربرت بوكيت » •

کان « مسنر ومیك » رجلا قصیرا و نحیفا ۰۰ تتألق عیناه بنظرات حادة ۰۰ وقادنی الرجل الی مبنی کبیر یسمی « خان بارنارد » وهو عبارة عن مجموعة من المبانی یتوسطها حوش کبیر ۰۰ ودخلنا من البوابة ، ثم اتجهنا الی أحد تلك المبانی ، وصعدنا درجات السلم الی حجرات الطابق العلوی ۰۰ ولكننا وجدنا علی الباب ورقة معلقة مكتوب علیها : « ساحضر حالا » ۰۰ ولأن الباب كان غیر مغلق ، لذلك فقد دلفنا الی الداخل ۰۰



وعندئذ قالى لى « مستر وميك »: اعتقد انك لست فى حاجة الى الآن ٠٠ وعلى أن أنصرف ٠٠ واعتقد أننا سنتقابل بعد ذلك بين حين وآخر لأنى أشرف على الحسابات المالية الخاصة بمكتب « مستر جاجرز » ٠٠

وشكرته كثيرا قبل أن ينصرف ٠٠ وأخذت أفحص تلك الحجرات المخصصة لسكنى باعتبارها البيت الجديد الذى سأعيش فيه حياتى فى لندن ٠٠ كانت الحجرات كبيرة وتبدو أوسع مما هى عليه فعلا ، وذلك بسبب قلة ما فيها من قطع الأثاث ٠٠ كما كانت تبدو غير نظيفة بدرجة كافية ، وان كان هذا أمرا محتملا باعتبارها مسكونة بشخص أعزب ٠٠

وبعد نحو عشرين دقيقة ، سمعت وقع خطوات بالصالة ٠٠ وظهر شاب صغير يافع ، يحمل في يده صندوقا صغيرا به كمية من ثمار الفراولة ٠٠ ابتسم الشاب ابتسامة مرحبة وهو يلتقط أنفاسه وقال : « مستر سب » ٠٠ ؟!

فابتسسمت مرحبا وقلت: نعم یا « مستر بوکیت » ۰۰ بوکیت

واعتذر لى قائلا: آسف لتأخرى ٠٠ فقد كنت لا أعرف الموعد الحقيقى لوصول العربة الى لندن ٠٠ ورأيت من الأفضل أن أقدم لك مع غدائك بعض الفواكه الطازجة ٠٠ لذلك فقد خرجت لاشتريها ٠٠

وكان هذا اللقاء أول دليل على أن « هربرت » شخص طيب وعطوف ٠٠ وبدأنا الحديث دون أن يتيح أمامي فرصة لأشكره ٠٠ بينما استمر هو في التحدث عن ترتيب حياتنا معا ٠٠

وفى مطعم بالمبنى المجاور كنا نتناول وجباتنا ، وبترتيب سابىق مع « مستر جاجرز » كنت أقوم بالتوقيع على فواتير الحساب الخاصة بنا معا ٠٠ فقد كان « هربرت » فقيرا رغم أنه « جنتلمان » حقيقى ٠٠ ...

وقد اعترف لی « هربرت » بفقره بطریقة صریحة ومهذبة جعلتنی أحبه أكثر وأكثر فی كل دقیقة تمر منذ لقائنا ۱۰ وكان یتقاضی دخلا متواضعا من البنك الذی یعمل فیه ۱۰ وهو دخل یكفی بالكاد للوفا،

وأحضر الحادم لنا غداء شهيا يتكون من دجاج محمر وزيد وجبن وخبز ٠٠ وربما بدا لى مثل عذ الغداء أحسن مما هو عليه فعلا ٠٠ على الأقل لاحساسى بأني قد أصبحت الآن مستقلا ٠٠ وفي لندن!

ولا أدرى ان كان « مربرت ، يعرف قصتى عن طريق « مستر جاجرز » أو عن طريق الآنسك ، هافيشام » التى تمت اليه بصلة القربى ٠٠ ولكنى رأيت أن أحكيها له بنفسى ٠٠ ولذلك فقد استغرقت ساعة كاملة حكيت له فيها كل التفاصيل ٠٠ وعندما انتهيت ، طلبت منه أن يصحح لى عاداتى وتصرفاتى وأن يرشدنى الى طريقة الحياة اللندنية ٠٠ !

وطال علينا الوقت ومازلنا جالسين الى المائدة نتناول طعامنا ونتحدث ٠٠ ثم بدأ « هربرت » يحكى لى قصة حياة الآنسة « هافيشام » ٠٠ قائلا : لقد ماتت أمها حينما كانت طفلة صغيرة ٠٠ وقد أهملها أبوها ٠٠ ولكنها ورثت عنه ثروة طائلة ٠٠ على فكرة يا «بيب» ٠٠ ليس من المعتاد هنا في لندن أن تضع السكين في فمك



أثناء تناول الطعام · فالشبوكة هي المخصصة لهذا الغرض · • هذه ملاحظة بسيطة · •

تال هـنه الملاحظة برقة شديدة وبلطف لم يغضبنى ، بل على العكس فقد شكرته على تنبيهى الى دن ٠٠٠

وأكمل « هربرت » القصة التي كان يرويها فقال: وقعت الآنسة « هافيشام » في حب رجل أنيق كان أبي لا يثق فيه أبدا ٠٠ ولكنها أعطته مبالغ كبيرة من النقود أثناء فترة خطبتهما ٠٠ وفي اليوم المحدد للزفاف ٠٠ أرسل هذا الرجل رسالة يتنصل فيها من هذا الزواج ٠٠ وقد استلمت الآنسة « هافيشام » هذه الرسالة الساعة ٠٠٠٠

فقاطعته على الفور: في الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة بينما كانت ترتدى ملابس الزفاف ٠٠

وقال « هربرت »: بالضيط ٠٠ فقد أوقفت عقارب جميع الساعات الموجودة ببيتها عند هذا الوقت ، وأمرت بعدم المساس بأى شيء من ترتيبات الحفل منذ



تلك اللحظة حتى يومنا هذا · · ملاحظة صغيرة يا عزيزى « بيب » لا دَاعى وأنت تشرب بقية ما فى كأسك ، أن تميل الكأس على فمك بهذه الطريقة التى جعلت حافة الكأس العليا تمس أنفك · ·

وبسرعة أنزلت الكأس ، وشكرته على هكذا التصحيح · وسالته : ولكن لماذا لم يتزوج هذا الرجل من الآنسة « هافيشام » ويسيطر بالتالى على كل أموالها · · ؟!

فقال: لا يدرى أحد ٠٠ ولكننا نعتقد أنه كان متزوجا بالفعل ٠٠ وهذا يؤكد أنه كان مخادعا طول الوقت ٠٠ وأن حبه للآنسة « هافيشام ، كان زائفا ٠٠

فهزَزت رأسى آسفا وانا اقول: مسكينة يا آنسة « هافيشام ، ا ٠٠ واقول في سرى : مسكينة أيتها المحسنة الكريمة ٠٠ !!



#### الفصل التاسع

## زائر من الريف ٠٠

وفى اليوم التالى ، حصل « هربرت » على أجازة من عمله ، لكى يصحبنى الى بيت والده ويقدمنى اليه . . ومنذ اللحظة الأولى ، أحببت معلمى . . كان ذا شعر رمادى ووجه ملى بحيوية الشباب تعلوه ابتسامة طبيعية . . وكان يشبه « هربرت » الى حد كبير . .

وأفهمنى المعلم أنى سأتلقى دروسى مع زميلين هما: « ستارتوب » الصديق الطيب · · و « بنتلى درامل » الذى تبادلت معه الكراهية من أول نظرة · · وقد علمت فيما بعد أن « درامل » يتبادل هذه الكراهية ولقد قلت لصدیقی : « هربرت » فیسما بعد آن « درامل » هذا یذکرنی بعنکبوت کبیر وآنه یثیر التقزز مثل هذا العنکبوت ۰۰

وبدأ معلمي « مستر بوكيت » على الفور في شرح الدروس التي سأتلقاها ، وذكر الأساكن والمعالم الهامة في لندن التي يجب أن أزورها •

وفی یوم ما ، بینما کنت جالسا بمسکنی فی
د خان بارنارد ، ۰۰ رأیت أن من الافضل أن أغیر
آثاث جمیع الحجرات وأعید تجمیلها ، وأن یکون ذلك
مفاجأة طیبة د لهربرت ، ۰۰ یجب أن أغیر السجاحید
والستائر وقطع الآثاث الأخرى ۰۰

وعندما أبلغت و مستر حاجرز و بتلك الرغبة ،

وفتا طويلا لكى تستوعب جمال الحياة فى المدينة ٠٠ كر تريد من المال لكى تنفذ رغبتك ٠٠ ؟!

وبينما كنت أخمن المبلغ التقريبي الذي يكفي لعمل هذه التجديدات ، دخلت مديرة المزل الحاص « بمستر جاجرز » لتقدم وجبة ساخنة من الطعام · · كانت امرأة طويلة في حوالي الأربعين ولها عينان واسعتان خابيتا النظرات · · وعلى الفور ، لاحظت أنها غير طبيعية · · وأن تصرفاتها وطريقة عملها تتسم بشيء من الذلة · · رغم أن الطعام الذي قدمته كان لذيذا وطبيا · ·

وعندما حددت المبلغ التقريبي الذي أطلبه ٠٠ نادي « مستر جاجرز » على « مستر وميك » وأمره بأن يصرف لى هذا المبلغ فورا ٠٠

لقد سر « هربرت » كثيرا بالتجديدات التي حدثت بالمسكن ، وظل طيلة اسبوع بأكمله يشد على يدى كل يوم مهنئا اياى على المنظر الجميل الفخم الذي أصبحت عليه الشقة . .



وما أن انتهى تجميل الشقة على هذا النحو ، حتى أخبرونى بأن هناك زائرا ينتظرنى ٠٠ زائر لا يستطيع التمييز بين سجاجيدى الشرقية المفروشة على أرض الشقة ، وبين البساط الكالح القبيح المفروش بغرفة الجلوس بمنزل أختى ٠٠

کانت « بیدی » قد کنبت الی رسالة تخبرنی بأن « جو » یرغب فی الحضور الی لندن لزیارتی ۰۰ و کتبت لها ردا أحدد فیه الموعد المناسب لهذه الزیارة ۰۰ وفی حقیقة الأمر کنت لا أرید لهذه الزیارة أن تتم ۰۰ بل و کنت علی استعداد لدفع أی مبلغ من النقود لمنع هذه الزیارة من الحدوث ۰۰ ولکن کیف کان بمکن ابسلاغ « جو » بکل ذلك ۰۰ کیف کان یمکن ابلاغه بانی لم أعد « بیب » الذی کان بع فه ۰۰ ؟!

وفى اليوم الموعود ٠٠ سمعت وقع خطواته وهو يصعد السلم ٠ وعند وصل أمام الباب الخارجى ظل يمسىح قدميه فى المسحة الموضوعة بعتبة الباب حتى كاد أن يبليها ٠٠ وأخيرا دخل ٠٠ وأمسك بيدى الاثنتين وأخذ يرفعهما الى أعلى يخفضهما الى أسفل كما



لو كان يجرب نوعا جديدا من طلمبات المياه ٠٠

وحاولت أن آخذ منه قبعته لاعلقها في المكان المناسب ، وقد لاحظت أنها قبعة جديدة ٠٠ ولكنه تمسك بها وكأنها أثمن شيء يمتلكه ٠٠ وظل يدور بنظرات عينيه متفحصا كل شيء ٠٠ وينظر في اعجاب الى د الروب ، الذي ارتديه ، والى قماشه الفخم المابن بأشكال الزهور ٠٠ ولكنه لم يتكلم رَثيرا ٠٠ وامسك لسانه وظل صامتا ٠٠

وسررت عندما وصل « هربرت » أحيرا ٠٠ وتبعه الحادم الذي يحمل لنا الطعام ٠٠ وقبل أن يجلس « جو » الى المائدة ، تخلى عن قبعته ، ووضعها بعناية فوق الرف الرخامي بأعلى المدفأة ٠ حيث سقطت عدة مرات الى الأرض ، وكان يعيدها الى الرف في كل مرة ٠

وساله « هربرت » فی ادب : « مستر جارجری » • مل ترید شایا ام قهوه ۰۰ ۱۶

فاجاب « جو »: شكرا لك يا سيدى ٠٠ اريد أي شيء تختاره بنفسك ٠٠ ا



اذن ۱۰ سأصب لك بعض القهوة ۱۰ فظهرت ملامح عدم الارتياح على وجه « جو »
 وقال: شكرا يا سيدى ۱۰ مادمت قد اخترت العهوة فلن أستطيع أن أعارضك في ذلك ۱۰ ولكن ألا ترى أنها تزيد الانسان انفعالا ۱۰ ؟!

فقال « هربرت » و هو یصب له بعض الشای : ــ فلیکن الشای اذن ۰۰ !

وهنا سقطت قبعة « جـو » من فــوق الرف . فالتقطها وأعادها الى نفس المكان • • وقد لاحظت أنه كان كثير السرحان حين كان يتناول طعامه • • وأنه جلس على مسافة بعيدة من المائدة لدرجة أنه أسقط كمية من الطعام أكثر من الكمية التى أكلها • •

وعندما انصرف « هربرت » شعرت بكثير من السعادة والارتياح ۱۰ لأننا أصبحنا وحدنا ۱۰ انا و « جو » الذي كان يشعر بشيء من القلق وعدم الارتياح والحرج ۱۰ زيما لأنه أحس بما يدور بنفسى حيال هذه الزيارة ۱۰



ومع ذلك فقد بدا « جو » حديثه قائلا: والآن ٠٠ أصبحنا وحدنا يا سيدى ٠٠٠

فقاطعته على العور وصعت غاضبا: من فضدك يا « جو » ٠٠ كيف تناديني بياسيدي ٠٠ ١٤

فأخفض عينيه ونظر الى الأرض وهو يقول: لقد أخطأت بالمجيء الي هنا يا « بيب ، ٠٠ ان ملابسي غير لائقة ٠٠ أنا أنتمى الى ورشية الحيدادة والفرن والمستنقعات ٠٠ أنا أعترف بأنه كان تصرفا يتسم ربالغباء ٠٠ عندما جئت لزيارتك هنـــا ٠٠ ولكني أرجوك عندما نريد رؤية صديقك القديم « جو » ٠٠٠ فتعال الى الورشة ٠٠ وأدخل رأسك في فرن الحدادة كُما كنت تفعل من قبل ٠٠ والآن ٠٠ وداعا يا عزيزي « بيب » ٠٠ وبارك الله فيك ٠٠ بارك الله فمك ٠٠! ولعدة أسابيع تالية ٠٠ ظالمت أشعر بالخجل من نفسی بسبب ما حدث فی زیارة « جو ، ٠٠ وقد ازداد هذا الاحساس عندما وصلتني رسالة تخبرني بموت أختى ٠٠ رغم أن خبر موتها جعلني أحس بشيء من الراحة ٠٠



ومرت عدة سنوات الى أن بلغت سن العشرين ٠٠ وفى يوم ما ، وصلتنى أخبار طيبة ١٠ أخبار من الماضى ١٠ فقد أنبأنى « مستر جاجرز ، بأن « ستلا ، قد عادت أخيرا من فرنسا ١٠ وأنها تنوى أن تعيش في لندن ١٠ وانها تدعوني لمقابلتها ٠٠

يالها من أخبار عظيمة .٠٠ !



#### الفصل العاشر

ستلا ۱۰۰

فاضت نفسى باحاسيس الفرح وقمة السعادة ٠٠ فهأنذا سأرى « ستلا » وأقابلها مرة أخرى بعد كل هذه الغيبة ٠٠ وانطلقت أغنى ٠٠ وأضحك ٠٠ مسرورا بكل شيء في الدنيا ٠٠

وكنت أتصور أن « هربرت » سيفرح بسعادتي الغامرة ٠٠ واعترفت له وأنا أشعر بشيء من الحجل بأني أحب « ستلا » واعتبرها أغلى أمنية في حياتي ١٠٠.

وكنت أعتقد أنى أفضى اليه بأحد أسرارى الهامة، ولكنه تقبل اعترافى كأمر واقع معروف ، وقال : اعرف ذلك !

واندهشت ۰۰ **وقلت له متلعثما :** ولكن كيف ۰۰ كيف عرفت ذلك ۰۰ ؟ فاجاب ببساطة : كان مكتسوبا في عينيك وانت تحكى لى عن طفولتك ٠٠ وزياراتك لمنزل الآنسية «مافيشام» ٠٠٠

وشعرت باحساس غامر من السعادة والارتياح وأنا أحكى قصة حبى لصديقى « هربرت » وأبدى له اعجابي الشديد « بستلا » وجمالها الرائع الأخاذ ٠٠ وباحساسي الدفين داخل نفسي بأني قد لا أستحق حبها ٠٠ رغم أن فكرة زواجي بها تعتبر أعظم أمل في حياتي ٠٠ وكنت أطن في قرارة نفسي ، أن الآنسية « هافشام » كانت تخطط لزواجي من « ستلا » ٠٠ «

والا ٠٠ لماذا جعلت منى « جنتلمان » ٠٠ ووهبتنى كل هذه الثروة ٠٠ ؟!
ووافقنى « هربرت » فى هذا الاستنتاج وقال انه هو وكل أقارب الآنسة « هافيشام » يظنون أن الأمر كذلك ٠٠ ولكنى شعرت بعدم الارتيام باديا فى

نظرات عبنيه ، خصوصا عندما قال: الآن يا عزيزى

ولكنى قبل أن أنطلق بكلمة ٠٠ أريد أولا أن اعترف لك بأنى أعيش أيضا قصة حب ٠٠ وحبيبتى اسمها « كلارا بادلى ، ٠٠ وسأرتب لك لقاء معها نكى تراها بنفسك ٠٠ وانى أقول هذا حتى لا تظن أن لدى أى أمل أو رغبة فى الزواج من « ستلا » ٠٠

وبطبيعة الحال فان هذا التصور لم يدر بذهنى أبدا ١٠ لذلك فقد تركت « هربرتُ » لبراصل حديثه قائلا: عندما كان « مستر جاجرز » يملى عليك الشروط الخاصة بآمالك الكبرى ١٠ هل ذكر ضمن هذه الشروط أن زواجك من « ستلا » أمر واجب وضرورى ١٠٠؟!

## فاومات براسي: لا ١٠ طبعا ٠٠

اذن فأنت عير عيد بضرورة الزواج منها ٠٠ وأنا أطلب منك \_ بمنتهى الاصرار \_ أن تتخلى عن حبها ٠٠!

فتسالت وانا أشعر باضطراب شدید من هول الفاجاة : ولکن ۱۰۰ لاذا ۱۰۰ لاذا یا « هربرت ، ۱۰۰ ؟



فقال بهدو: تذكر طريقة تربيتها ونشأتها ٠٠ تذكر أن الآنسة « هافيشام » قد جعلتها تتشبع بافكارها ومشاعرها ٠٠ تذكر كيف كانت « ستلا » متعجرفة وباردة القلب ٠٠ تذكر أنها تكاد أن تكون صورة طبق الأصل من الآنسة « هافيشام » ٠٠ !

أحسست وكأنى على وشك الانهيار · · وقلت والدموع تنهمر من عينى : ولكنى لا أستطيع أن أتخلى عن حمها أبدا · · انر أعدها · · · !

وفى الحقيقة كنت أقدر مشاعر « هربرت » نحوى ٠٠ ومع أن أوصافه لشخصية « ستلا » قدد ضايقتنى ٠٠ الا انها طلت عالقة بدهنى وكامنة فى نفسى لمدة طويلة ٠٠

وكنت في ذلك الوقت قد بلغت الحادية والعشرين عمرى ٠٠ بلغت سن الرشد ٠٠ فأعطاني و مستر جاجرز ، حرية التصرف في أموالى ٠٠ كما سمع لى بأن أحصل على قروض محدودة ٠٠ وخصص لى مبلغ خمسمائة جنيه سنويا ، كما منحني خمسمائة جنيه أخرى كهدية من المحسن الكريم الذي يرعاني بمناسبة بلوغي سن الرشد ٠



وبطريقة سرية ساعدني فيها « مستر وميك » استخدمت حودل نصف هذه المبالغ في شراء وظيفة « لهربرت » في احدى الشركات الملاحية التي أنشئت حديثا ٠٠ وهي سركة يمتلكها شاب ذكي أمين اسمه « كلاريكار » كان في حاجة الى مساعد نشيط بشرط أن يساهم في الشركة بجزء من رأس المال ٠٠

وتعاقدت مع « مستر كلاريكار » على أن تكون هذه الوظيفة من حق « هربرت » • • وقدمت اليه جزءًا من رأس المال • • كما التزمت بأن أقدم حصة أخرى من رأس المال في الوقت المناسب حتى يصبح « هربرت » شريكا كاملا في هذه الشركة • •

وكان « هربرت » في غاية السعادة وهو يخبرني بأمر تلك « الفرصة » الذهبية التي عرضها عليه « مستر كلاربكار » ٠٠ وقد اعتبرت سعادته هــــذ خير مكافأة لى على هذا الصنيع الجميل ٠٠ وحرصــن دائما على اخفاء هذا الأمر عن « هربرت » حتى لا يعرف من هو « المحسن » الذي وضعه في هذا المركز ٠٠ وكان هربرت يزداد ســعادة في كل يوم يقضيه في عمله الجديد ٠٠



وفى ذلك الوقت كانت « ستلا » قد بدأت حياتُم الجديدة فى لندن ، وأخذت تتمتع بكل دقيقة فيها ؛ وكانت الأنسة « هافيشام » قد رتبت أمر اقامتها من سيدة أرملة من سيدات المجتمع لها ابنة شابة فى عمر « ستلا » ٠٠ وكانت لهذه الاسرة صلات عديدة فى المجتمعات الراقية ٠٠ ولهذا كانت « ستلا » تدعوى دائما لمرافقتها الى حفلات الرقص التى تدعى اليها ، ومصاحبتها فى جولات الشراء التى تقوم بها ٠

کان من المفنرض أن أصبح سعیدا بكل ذلك . و كنى لم أحس أبدا بطعم هذه السعادة . و لأن «ستلا» كانت تعاملنى كاخ نصف شقیق لها . او كاني أعمل سكرتيرا فى خدمتها . و وغم أن الكثيرين من الشباب المعجبين بها كانوا يحسدوننى على ذلك الا أنى لم أجد فى ذلك أية سعادة أو متعة .

وفى احدى الأمسيات سالتنى: « بيب ، ٠٠ هل يا ترى تصدق ما يقال لك من ضرورة الحذر منى ٠٠ .

فسالتها بالتال: عل تقصيدين تحذيرى من

الانجذاب اليك يا « ستلا » ٠٠ ؟



# فاجابت: اذا كنت لا تعرف حقيقة ما أقصده فلا شلك في أنك أعمى لا ترى

ورغم بقينى بأن الحب أعمى ٠٠ فقد كنت أبرد دائما فى الاعتراف لها بحبى ٠٠ وكنت على يقين بأنها تطيع الآنسة « هافيشام » طاعة عمياء ٠٠ لذلك فقد سئمت أن أظل هكذا عبئا عليها ٠٠ وازدادت بالتالى أسباب تعاستى ٠٠

وفى نفس الأمسية ٠٠ أمرتنى « ستلا » بأن استعد لمرافقتها فى زيارة الآنسة « هافيشام » التى أرسلت لها دعوة بالحضور لمقابلتها ١٠٠ وقالت لى « ستلا » انها لا تحب أن تسافر وحدها ٠٠٠

وبعد أن تناولنا الطعام على مائدة الآنسسة «هافيشام » • • جلسنا جميعا جوار المدفأة • • وطول الوقت لم تستطع الآنسة «هافيشام » أن ترفع عينيها عن التأمل في وجه «ستلا » • • وطلبت منها بشغف أن تحكى لها بنفسها قصص ضحاياها من المعجمين الذبن أخضعتهم • • وعلمت أن «سعلا » كانت تكتب لها



تصص هؤلاء الضحايا أولا بأول ٠٠ لأنى لاحظت أن الآسة « هافيشام » كانت تعرف أسلماء كل المعجب الذين أخضعتهم « ستلا » ثم نبذتهم واحتقرتهم ٠٠ وعندما رأيت عينى الآنسة « هافيشام » وهما تبرقان من أثر الاستمتاع الشرير بسلماع هذه الحكايات ٠٠ تأكلت أنها تنتقم الآن من الرجال وتأخذ بثارها من الرجال الذي تخلى عنها في يوم عرسها ٠٠!

وجذبت الآنسة « هافیشسام » ید « سستلا » وقربتها منها ٠٠ ولكن « سستلا » جذبت یدها فی ضیق بطریقة أغضبت الآنسة « هافیشام » التی صاحت باكیة : « ستلا » ٠٠ هل تعبت منی ٠٠ ؟!

فاجابت « ستلا » بهنوء تام : لقد تعبت من نفسی ۰۰ !

فصرخت فيها المرأة العجوز وهي تهز عصاها: ما انت الا تمثال من حجر لا قلب له ١٠٠

فردت « سستلا » بنفس الهندوء : أنت التي علمتيني أن أصبح بلا قلب ٠٠



فيكت الآنسة « هافيشمام » وهى تقبول: مم تصبحين بلا قلب ١٠ ولكن ليس ضدى أنا ١٠ بل ضد الرجال فقط ١٠ يجب أن تبادليني ما أشعره نحوك من حب ١٠٠!

وعندند هرت « ستلا » رأسها وهى تقول فى أسى : يا أسى بالتبنى ١٠ انى مدينة لك بكل شى ٠٠ وسأفعل كل ما تطلبين ١٠ ولكنى لا أستطيع أن أفعل المستحيل ١٠ لقد علمتينى كيف أجعل قلبى باردا كالمحر ١٠ علمتبنى كيف لا أحب أحدا ١٠ ولقد وعيت دروسك حدا ١٠!

ولم أستطع مشاهدة نقية هذا المشهد الغريب ٠٠ فتركت الحجرة وخرجت الى الحديقة ٠٠ ومع ذلك فقد كانت توسلات الآنسة « هافيشام » الذليلة تصل الى سمعى ٠٠٠



### الفصل الحادي عشر

## اكتشاف شخصية «المعسن»

انقضت عدة شهور بعد انتهاء الاحتفال بعيد ميلادى الحادى والعشرين ٠٠ وأحسست بأنى قد أصبحت عاجزا تماما عن حل المشكلة التي صنعتها بنفسي ٠٠ كنت أرغب في التحرر من ديوني والاعتماد فقط على مبلغ الخمسمائة جنبه التي يهبها لى « المحسن الكريم » في كل سنة ٠٠

والحقيقة ان ديونى كانت كبيرة وكثيرة فبالإضافة الى التزامى بدفع المبلغ الكبير الخاص بالعقد الذى اتفقت عليه لصالح « هربرت ، • • كانت على ديون أخرى



للخياط ولبائع المشروبات وللجـواهرجي ولكـبربن غيرهم ٠٠

والأمل الوحيد الذي كان يراودني للتخلص من هذه المسكلة ، هو أن يقوم « المحسن ، الدي يرعاني باهدائي مبلغا اضافيا في كل عيد من أعياد ميلادي ٠٠ وبهذه الطريقة وحدها ، أتمكن من تسديد ديوني ، والاستمرار في الحياة الرغدة التي أحياها ٠٠

وعندما بلغت سن الثالثة والعشرين ، أصبحت أضحك ساخرا من « بيب » الذي كان يظن عندما وصل الى سن الحادية والعشرين ، أن مبلغ الخمسمائة جنيه سنويا كان يعتبر ثروة طائلة ٠٠ ولم أفكر مطلقا في « بيب » الذي كان يعيش في مقاطعة « كنت » ويظن ان مهنة الحدادة التي يمارسها هي أفضل وظيفة في هذا العالم ٠٠

لقد توقفت عن تلقى الدروس ٠٠ ولكنى واصلت القراءة والاطلاع لعدة ساعات يوميا ٠٠ وفى احدى الليالى هبت عاصفة باردة شديدة منعتنى من الخروج ، ولزمت البيت واستغرقت فى القراءة ٠٠



كنت وحدى ١٠ لأن « هربرت » كان قد سافر فى مأمورية تخص عمله بالشركة الملاحبة ١٠ ودقت ساعة « كاتدرائية سان بول » القريبة الحادية عشرة قبل منتصف الليل ، فقطعت حبل استغراقى فى القراءة ، ثم تنبهت فجأة الى وقع أقدام تروح ويغدو فى الممر الحارجى أمام الباب ١٠ ونظرا لأن الريسح الشديدة قد أطفأت كل المصابيح واللمبات التى تضى السلم والممر ، فقد حملت مصباح القراءة وفتحت الباب لأتبين الأمر ١٠ وما أن سطع ضوء المصباح فى ظلام الممر ، حتى توقفت الحلوات ١٠ فصحت فائلا : من هناك ١٠ وماذا تريد ١٠٠ !

فجاءنی صوت رجل أخذت أتبین ملامحه بالتدریج فی ضوء المصباح : أنا هنا یا سیدی ۰۰ أبحث عن « مستر بیب » ۰۰!

وما أن رآنى هذا الرجل الغريب ، حتى تهللت أسارير وجهه وبدا عليه السرور ٠٠ كان يرتدى ثيابا جديدة ولكنها خالية من الذوق ٠٠ وكان ذا شعر رمادى طويل.٠٠ ويبلغ نحو الستين من عمره ، الا أن جسمه

كان يبدو قويا مغتول العضلات ٠٠ وعندما أصبح قريبا منى مد الى يديه اللتين لوحتهما الشمس ٠٠ ولم أدر ماذا أفعل ١٠ الا أنى قلت بكثير من الثبات: أنا و بيب ، ١٠ ماذا تريد منى ١٠٠ وصمت الرجل الغريب برمة ١٠٠ وكانه كان يتوقع أن أدعوه الى الدخول ١٠٠ وتردد وهو يقول: آه ١٠ أريد أن أشرح لك بعض الأمور ١٠٠ فضطرت الى دعوته للدخول بطريقة جافة ١٠٠ فضطرت الى دعوته للدخول بطريقة جافة ١٠٠ وكنت مندهشا من فيض الاحساس بالسعادة الذي

غمر هذا الرجل الغريب بمجرد أن رآنى وعرف من أنا ٠٠ وما أن وصلنا الى غرفة الجلوس حتى ابتسم الرجل الغريب ابتسامة راضية مطمئنة ومد الى يديه مرة أخرى ٠٠ حتى ظننته مجنونا ٠٠ لذلك فلم أمد اليه يدى ٠٠ فشعر الرجل بالاحراج وتلعثموهو يقول: آه لقد فهمت ٠٠ وانت غير مخطىء في هذا على الاطلاق

٠٠ ولكن أرجو ألا تشعرني باليأس بعد أن قطعت

زحلة طويلة حتى أراك وألقاك ٠٠

جوار المدفأة ، ومد يديه الى النار ليدفئهما · · ونظر الى قائلا : ألا يوجد أحد هنا غيرنا · · ؟

فقلت بغضب: بأى حق تسألنى هذا السؤال ٠٠ وما انت الا رجل غريب لا أعرفه ٠٠ اقتحم بيتى فى هذا الوقت المتأخر من الليل ٠٠!

فهز الرجل رأسه مبتسما **وقال :** أنت رجــل شجاع يا « بيب » · · أنا مسرور لأنك قد أصبحت شجاعا الى هذا الحد · ·

وفى لمح البصر ، سطعت بدهنى فكرة كالبرق ٠٠ لقد عرفت الرجل ٠٠ انه السجين الهارب الذى قابلته بين المقابر فى ساحة الكنيسة التى تطل على مستنقمات « كنت » ٠٠ !!

وعندما شعر الرجل أنى قد عرفته ، مد الى بسه مرة أخرى ٠٠ فمددت اليه يدى مستسلما هذه المر به وفى الحال رفع الرجل يدى الى فمه وأخذ يقبلهما معبرا عن الاعتراف بالجميل ٠٠ وقال: لقد كنت نبيلا وكريما معى يا بنى ٠٠ وسأطل أذكر أبدا « بيد » النسل



الكريم الذي قابلته يوما ما في الماضي البعيد ٠٠ ؛

وعندما أوشك أن يحتضنني ، وضعت يدى على صدره ودفعته بعيدا عنى ٠٠ وقلت له بحزم : اذا كنت قد جثت الآن لتشكرني بعد هذه المدة الطويلة ٠٠ فان ذلك غير ضرورى ولا أهمية له ٠٠ واذا كنت قد ساعدتك وأنا طفل صغير ، فلعلك قد اخترت لنفسك طريقا صالحا وحياة أفضل من حياتك السابقة ٠٠ وعلى أية حال ٠٠ فأنا لا أستطيع أن أوفر لك الآن أية حماية ٠٠ !

صمت الرجل طویلا ۰۰ وأخذ یدور بعینیه فی انحاء الغرفة ، الی أن استقرت نظراته علی زجاجات الشراب المرصوصة علی رف جانبی ۰۰ وعندئل قلت له : لا بأس فی أن تتناول كأسا من الشراب لیدفئك قبل أن تنصرف ۰۰!

وجلس الرجل على المقعد مرة ثانية وقال: شكرا لك ٠٠ أريد كأسا من الوبسكي ٠٠!

وصببت له كأسا ٠٠ وصببت لنفسي كأسا



į

آخر ۱۰ وقلت له بلا اهتمام: هاه ۱۰ كيف كنت نعيش في كل تلك السنوات الماضية ۱۰ ؟

فقال بهدوء: لقد عشت حیساة ناجحة فی نیوساوث ویلز ، فی « استرالیا » ۰ وامتلك الآن مزرعة وقطعانا من الفنم ۰۰ ولكن عل لى أن أسألك بدوری عن مجری حیاتك منذ أن تقابلنا و نحن نر تعش من البرد فی مستنقعات « كنت » ۰۰

واضطررت مكرها أن أعطيه ملخصا وجيزا عن مجرى حياتى ٠٠ وبعد أن انتهيت من ذلك قال الرجل بهدوء : أستطيع أن أخمن مقدار دخلك منذ أن بلغت سن الرشد ٠٠ انه مبلغ يقدر بخمسمائة جنيه سنويا ٠٠ اليس كذلك ٠٠ ؟

كان يوجه نظرات ثابتة نحو عينى ٠٠ ورغم صوته الهادى، ٠٠ كنت أحس أن كلمـــاته تــدوى كالصرخات داخل كيانى ٠٠ واخذت ارتعد ٠٠

وقال الرجل مواصلا حديثه: وأستطيع أن أخمن أيضا أنك تحصل على هذا الدخل ص خلال رجل يعمل



بالوساطة ۰۰ رجل يبدأ اسمه بحرف « ج » ۰۰ أليس كذلك ۰۰ ؟

ولم أستطع الكلام · · وشعرت كأنى سأختنق · · واستندت على طرف المائدة · · وواصل الرجل حديثه : في الواقع ان اسم الرجل الواسطة هو « جاجرز » · · · واسم كاتبه هو « وميك » · · · أليس كذلك · · · ؟

وأخذت رأسى تلف وتدور ٠٠ وكدت أتهاوى وأنا أحاول الجلوس على الأريكة ٠٠ وساعدنى الرجل على الجلوس وركع على احدى ركبتيه أمامى وهو يقول: نعم يا «بيب» ٠٠ يا بنى العزيز ٠٠ لقد جعلت منك «جنتلمان» حقيقيا ٠٠ أنا الذى فعلت كل هذا من أجلك ٠٠ وعندما بدأت أكسب الملاليم، أقسمت أن يذهب كل ما أكسبه اليك ٠٠ ثم عندما بدأت أكسب المجيهات ٠٠ أقسمت مرة أخرى أن أحرم نفسى من لذائذ الحياة لأوفر لك ما يساعدك على أن تستمتع بحياة رغدة ٠٠

وبدأت ارتعد خوفا منه ٠٠ كما لو كان قد تحول

الى وحس مصرس ولكسه واصسل حديمه بنفس الهدو والفرح: انك أعز على من ابن حقيقى ياهبيب، وكم من الليالى التى كنت أقضيها مفكرا فيك فى وحدتى البعيدة ١٠٠ وعندما كنت أتناول طعامى فى تلك العزلة بعد الانتهاء من عملى فى رعى الغنم ١٠٠ كنت أتخبل وجهك الصغير عندما كنت طفلا ١٠٠ وأنت تنظر الى عندما كنت أتناول الطعام والشراب الذى أحضرته الى عندما كنت أتناول الطعام والشراب الذى أحضرته الى فى المستنقعات ١٠٠ ولذلك أقسمت مرة أخرى على أن أجعل منك « جنتلمان » ١٠٠ وهأنذا قد نجحت فى

اللوحات الجميلة المعلقة على الحوائط ١٠ والى ملابسى الأنيقة ١٠ والى جوهرة الياقوت في خاتم أصبعي ١٠ والى الكتب المرصوصة على الرفوف ١٠ ولم أنطق بكلمة واحدة ١٠ ربما لأنى كنت عاجزا عن الكلام ١٠ وواصل الرجل حديثه: لقد حققت بعض النجاح والشهرة في « نيوساوت ويلز باستراليا ١٠٠٠

وأخذ ينظر بفرح الى السجاجيد الشرقية ٠٠ والي

سجینا ۰۰ ولکنی لم أکن أهتم بذلك ۰۰ کنت علی یعیی بانی امتلك « جنتلمان » عطیما متلك ۰۰ اعطم وارقی من ای واحد فیهم ۰۰ و کنت احتمل کل شیء ، علی امل واحد ، هو استطاعتی أن أعود فی یوم ما لکی اراك واقابلك لاعرفك بنفسی ۰۰!

ووسط كل احساسه بالزهو والفخر وهو يقول هذا الكلام ١٠٠ لم يلحظ الرجل مدى الاحساس بالرهبه الذي أخذ يعصف بنفسى ١٠ ولا مدى البؤس والسقاء الذي كان يمزق قلبى وأنا أنصت الى حديث ١٠ واحيرا سألنى وهو يتناءب: والآن يا بنى العزيز ١٠ أين يمكننى أن آنام ١٠ بعد أن قمت بتلك الرحلة الطويلة التى تحيطها المخاطر ١٠٠ ؟

واستعدت صوتى وقدرتى على الكلام وقلت مستسلما: يمكنك أن تنام على سرير زميلى الغائب ٠٠ ولكن ماذا تقصد بالضبط بكلمة « مخاطر ، ٠٠ ؟!

فقال بهدو، وبساطة : ان السلطات ستنفذ في حكم الاعدام شنقا ٠٠ لو اكتشفت أنى قد عدى الى لندن ٠٠ !!



وعلى الغور أسدلت جميع الستائر ، وأدخلته الى حجرة «هربرت» وأنا أشفق عليه لمجازفته الجريئة واستعداده للتضحية بحياته لكى يرانى ٠٠ واشفق أيضا على نفسى ٠٠ لأنى لم أستطع أن أشعر نحوه بأى قدر من التعاطف ٠٠

وقبل أن أغادر الغرفة سالته : وهل قمت وحدك بهذه المجازفة أم ساعدك فيها شنخص آخر ٠٠ ؟

فقال مندهشا: لا يا بنى العزيز ٠٠ لقد قمت بها وحدى ٠٠!

وهكذا تبددت جميع أحلامى وتصوراتى السابقة فى حكايتى مع « ستلا » • وهكذا تبين لى أن خطة الآنسة « هافيشام » لزواجى من « ستلا » كانت وهما مفجعا وأكذوبة كبرى أقنعت بها نفسى دون أساس • • وهكذا تيقنت من حقيقة مركزى بالنسبة « لستلا » • • لم أكن أكثر من مرافق مفيد لها • • تلعب بعواطفى بقسوة تعلمتها من المرأة العجوز • • •

وظللت أتأمل النار الحابية في المدفأة ، حتى ظهر نور الصباح ٠٠ وأنا أشعر بمنتهى البؤس وخيبة الأمل ٠٠٠



#### الغصل الثاني عشر

## مساعدة آبيل ماجويتش

« آبيل ماجويتش » هو اسم السجين الهارب ٠٠ المحسن الذى تبرع لى بكل هذه الأموال ٠٠ وكان قد تعرف على « مستر جاجرز » المحامى حين كان هذا الأخير يتولى الدفاع عنه فى قضيته ٠٠ وقد بذل « مستر جاجرز » جهده فى الدفاع عنه حتى انقذ عنقه من حبل المسنقة بشرط واحد هو أن يهاجر من انجلترا الى الأبد ويعيش فى « نيو ساوت ويلز باستراليا » بقية حياته ٠

ولكن عودت الى انجلترا خلقت الكثير من المساكل ١٠ وقد رأيت أن أحل هذه المساكل واددة وراء الأخرى ١٠ بادئا بأخطار صاحبة « خأن بارنارد » بأن هذا الرجل هو خيالى وقد حل ضيفا على لعدة



أيام · · أما بالنسبة لقرب عودة « هربرت » من رحلته ، فقد كان من اللازم أن أبحث عن سكن آخر مناسب لاختفاء « ماجويتش » · · ·

وفى صباح اليوم التالى ، تناول فى افطاره كمية كبيرة من الطعام باستمتاع واضح ، ثم جلس على الأريكة وأشعل غليونه بعد أن حشاه بطباق أسود كريه الرائحة ٠٠ وبعد أن دخن بضعة أنفاس قال بارتياح : « بيب » ٠٠ لابد أن تشترى لنفسك عربة وخيولا تجرها ، وأن تستأجر سائقا خاصا يقودها لك ٠٠٠

وأخرج من جيوب معطفه حافظة جلدية كبيرة منتفخة بالنقود ووضعها أمامى على المائدة وهو يقول: اليك بهذه النقود كلها ٠٠ وهناك نقود كثيرة غيرها ٠٠ ولك أن تنفقها فيما تراه وكيفما تهوى ١٠٠ ان قمة سرورى أن أراك تنفق « أموالك » بالطريقة التي تعجبك « كعنتلمان » ٠٠

فرفعت يدى معترضا الأسكته ٠٠ وقلت : ليس هذا هو ما يجب أن نتحدث فيه الآن ١٠٠ ان علينا أولا



أن ندبر طريقة تجعلك آمنا طوال فترة بقائك هنا ·· ولكن أريد أن أعرف أولا موعد رحيلك ··!

فنظر الى مندهشا وقال: لماذا يا بنى العزيز ٠٠ لقد جئت لأبقى بصفة مستمرة ٠٠ سأتنكر وأصبغ شعرى وأضع على عينى نظارة طبية وارتدى ملابس أنيقة ٠٠ وبهذه الطريقة لن يتمرف على أحد ١٠ !

واقترحت عليه أن يتنكر في ملابس مزارع من الريف ٠٠ لأن هذا المظهر يناسب لون بشرته التي لوحتها الشمس ٠٠ فوافق ٠٠

ولكن قبل أن اذهب لأشترى هــذه الملابس ، عرجت على مكتب « مستر جاجرز ، النبى ما أن رآنى حتى تبادل النظرات مع كاتبه « مستر وميك ، ٠٠ ثم هب واقفا وحلرني قائلا : قل ما تريد بدون ذكر أسماء ٠٠!

ففهمت ما يقصده ٠٠ وسألته: حاضر يا « مستر جاجرز » ٠٠ لقد جاءني زائر من « نيو ساوت ويلز باستراليا » ٠٠ وهو يقول أنه « المحسن » الذي وهبني كل هذه النقود ٠٠ فهل هذا صحيح ٠٠ ؟!

فأجاب: هذا صحيح بالفعل ٠٠

فقلت یائسا: لقد کنت أطن دائما أن الآنسة « هافیشام » هي التي تحسن الي وترعاني ٠٠ وقد شجعتني أنت على هذا الظن الحاطيء ٠٠

فاعترض « جاجرز » قائلا : لا ۱۰۰ لم أشجعك

أبدا على ذلك · وربعا كانت الآنسة « هافيشنام » تسجعك على تصور هذه الفكرة الخيالية كنوع من التالما المناه ال

التسلية ترضى بها عقلها المريض ٠٠ الآن فقط تيقنت دون أدنى فنك من أن « آبيل ماجويتش » هو نفسه المحسن الذى كان يهبنى المال ٠٠ فأسرعت الى البيت ، واستأجرت له سكنا مجاورا

لسنكنى ٠٠ واشتريت له يعض ملابس المزارعين ليتنكر فيها ٠٠ وفي تلك الليلة ٠٠ نام على مقعده وهو في كامل

ملابسه الجديدة ٠٠ وأخذت أنظر اليه وأنا مضطرب القلب مشتت الذهن ٠٠ وخيل الى أن أفضل حل لهذه المشكلة أن أحدى خارجا من الفرقة ٠٠ من المستحلة أن أحدى خارجا من الفرقة ٠٠ من المستحلة المستحلة المستحلة المستحلة المستحلة المستحلة المستحلة المستحلة المستحدة المستح

ولكن لم يكن أمامي سوى أن انتظر عودة صديقي « هربرت » من رحلته لنتدبر الأمر سويا وينصحني بما أفعل ٠٠٠

ولكن « ماجويتش » لم يسمح لى بأن أفشى سره لصديقى « هربرت » قبل أن براه ويتأكد بنفسه انه محل ثقة ٠٠ وبالفعل فلم تمض نحو خمس دقائق على حضور « هربرت » حتى أوماً لى « ماجويتش » برأسه موافقا ٠٠ ولكنه أحضر نسخة قديمة من الكناب المقدس ، وطلب من « هربرت » أن يقسم على ألا يبوح لأحد بأى من الأسرار التى سوف يسمعها ٠٠

وبعد أن عرف « هربرت » كل شيء ٠٠ خرج « ماجويتش » الى سيكنه المجاور ٠٠ وبقيت أنا و « هربرت » ٠٠ وظللنا نتحدث الى ما بعد منتصف الليل ٠٠ وشرحت اصديقي كل المشاعر التي تعتمل في قلبي ، وكل الأفكار التي تدور في ذهني ١٠ الى أن انتهيت الى اتخاذ قرار حاسم : لن آخيذ من « ماجويتش » مليما واحدا بعد الآن ٠٠ حتى بالرغم



من أنى غارق مى الديون وبيس و سل عيش منه ٠٠ سارفض نقوده لأنها مملوكة لشخص مجرم ٠٠ فهز « هربرت » رأسه معترضا وقال: أنا أفهم وأقدر حقيقة مشاعرك يا « بيب » ٠٠ ولكنك أن فعلت ذلك فسوف تدمره تدميرا ٠٠ لقد عاش حياته كلها من أجلك ٠٠ وجمع أمواله كلها من أجلك ٠٠ وانى أعتقد أنه على استعداد أن يضحى بحياته ويسلم نفسه للسلطات اذا رفضت أن تشترى العربة والحيول ٠٠ للسلطات اذا رفضت أن تشترى العربة والحيول ٠٠ ونرت الدمسوع من عينى وقلت منفعلا: لا يا « هربرت » ٠٠ لن تستمر علاقنى به ٠٠ ولن أفق نقوده بعد الآن ٠٠ كل ما أريده وأتمناه هو أن برحل

وهنا قال « هربرت » : اذا كنت لا ترغب فى تحمل مسئولية القبض عليه واعدامه ٠٠ فلابد أن نقنعه و تحثه على مغادرة انجلترا ٠٠

فلت يائسا: لن مقبل ذلك ٠٠

فقال « هربوت » : اذن ۱۰ فلا بد أن تسافر معه ۱۰ !



فشعرت بالصدمة عندما فوجئت بهــذا الرأى ٠٠ ولكن « هربرت » **واصل حديثه :** نعم ٠٠ سافر معه الى الخارج ٠٠ وهناك تنركه في أى بلد آمن ٠٠ وتعود الى انجلترا ٠٠ وسأدبر لك وظيفة لتعمل معى في . شركة « كلاريكار » ٠٠

ورأيت أن هذا هو الحل الأمثل ٠٠

وبينما كنت أدبر هذه الترتيبات كلها ، وصلتنى دعوة من « ستلا » للحضور اليها · · وقالت بمنتهى البرود : أنا فى طريقى الى الزواج فى أقرب فرصة · · · وانت تعرف ما أقصده · · · !

وعندما عرفت أن عريسها هو « بننلي درامل » ٠٠ العنكبوت الكريه الذي يثير اشمئزازي ١٠ اعترضت على هذا الاختيار بكل قوة ٠٠

ولكن « سبتلا » هزت كتفيها باستخفاف وقالت دون أدنى تقدير لاعتراضى : انها صفقة جيدة ٠٠ فهو غنى واسع الثراء ٠٠ وأنا قررت أن أنزوجه ٠٠ !



## الفصل الثالث عشر

#### القاتلة ١٠٠

بعد أن انتهى هذا الحديث المؤلم مع ﴿ سَنَلا ﴾ ٠٠ أخذت أتجول بلا هدف في شوارع لندن ٠٠ شقيا تعيسا يمزق اليأس قلبي ٠٠

وبالرغم من أن حالتي المالية لم تعد تسمع لى بمواصلة التفكير في احتمال زواجي من « ستلا » ٠٠ الا أن احسماسي بالمرارة قد فاق كل احتمال لأن اختيارها قد وقع على « درامل » ذلك العنكبوت الكريه بالذات ٠٠ وحتى عندما قالت لى « ستلا » وهي تبتسم لى ابتسامتها الساخرة : « اياك أن تظن أني سأجعل منه زوجا سعيدا ٠٠! » فان هذا القول لم يسعدني أو يواسيني ٠٠



وعدت الى بيتى فى وقت متأخر ٠٠ وما أن فتحت الباب ٠٠ حتى فوجئت بشخص غريب يهب واقفا من المقعد المجاور للمدفأة ٠٠ كان يبدو كما لو كان قد أقحاق من اعفاء النوم ٠٠ وفى لحظة ، تببنت أنه « مستر وميك » الذى سرعان ما وضع اصبعه أمام شفتيه طالبا منى أن ألزم الصمت ٠٠ وأشار الى أن أقترب منه ٠٠

قال هامسا: معذرة يا « مستر بيب » لهذه المفاجأة لقد أعطانى « مستر هربرت » المفتاح لانتظرك هنا ٠٠ لأقول لك بعض الأخبار الهامة ٠٠ ولكن بدون ذكر أسماء ٠٠ كما تعرف!

أسرعت نبضات قلبى ، وسألت هامسا : هل حدث مكروه ٠٠ ؟!

فقال « وميك » : نعم ٠٠ و ٠٠ لا ٠٠ !

فخلعت قبعتى ومعطفى على الفور ، وجلست بجوار « وميك » الذى بدأ حديثه بصوت خفيض : لعلك لاحظت أن « مستر جاجرز » المحامى له زبائن وعملاء



من مختلف أنواع الناس ٠٠ ولكن أغلبهم ليسوا من الطبقات الرفيعة ٠٠ وبطبيعة الحال ، فأن شخصا مثله تأتيه أخبار لا أستطيع أنا أو أنت الحصول عليها ٠٠ لأن أغلبها يدور في المجتمعات الوضيعة أو يتردد بين أصدقائه من المجرمين ٠٠

اوشكت أن أعترض على هذا التعليق ٠٠ ولكنى آثرت الصمت لاستمع الى بقية الحديث ١٠ وواصل «وميك » كلامه: واحد من هؤلاء الناس الذين يترددون على المجتمعات الوضيعة ، سسمع اشساعة معينة قام بابلاغها الى « مستر جاجرز » ١٠ اشساعة ينشرها شخص اسمه « كومبايسبون » ١٠ مفادها أن في لمدن الآن زائرا جاء من « نيو ساوت وبلز » ١٠ ومن المتوقع أن يصل هذا الخبر الى السلطات في أية لحظة ١٠.

شحب لون وجهى على الفور ، وشعرت بقشعريرة لبرد رغم قربى من نار المدفأة · وقلت وأنا أكاد أبكى: لا بمكن · · لا يمكن أن يقبض عليه · · لا بد من عمل أى شيء · · !



وقال « وميك » : هذا صحيح ۱۰ لذلك فقد اتفقنا – أنا و « مستر جاجرز » – على أن أقوم أنا و « مستر هربرت » بنقل هذا الزائر من سكنه المحاور ، الى سكن آخر في بيت يطل على النهر ۱۰ وقد تصور « مستر جاجرز » انك ربما تكون موضوعا تحت المراقبة ۱۰ أو أن شخصا ما قد يتتبع خطواتك حتى يمكنهم التعرف على مكان هذا الزائر ۱۰ ولذلك فقد تم نقل الزائر في غيبتك ۱۰ وهذا أفضل ۱۰ ولكن ۱۰ لا بد من اتخاذ بعض الترتيبات الأخرى ۱۰

فقلت: أعرف ذلك ٠٠ لا بد من نفله الى خارج لندن ٠٠ لقد فكرت فى ذلك ٠٠ بل وسأساقر معه الى الخارج اذا لم يقبل أن يسافر وحده ٠٠

وقال « وميك » : عظيم ٠٠ ولكن هذه الترتيبات الله بد أن تتم بأقصى سرعة ممكنة ٠٠ ولابد أيضا من وضع الخطط المحكمة لكى يتم التنفيذ بدقة وفى أمان ١٠ أن « مستر جاجرز » يصر على ذلك ٠٠ وسيظل على اتصال بك للتنفيذ فى الوقت المناسب ٠٠ وهناك شى أخر على درجة كبيرة من الأهمية ٠٠ يجب ألا تذركر

اسم « كومبايسون » أمام الزائر بأى شكل من الأشكال ٠٠ لأن الزائر لو عرف أن « كومبايسون »

هذا موجود هنا في لندن ، فسوف يتعقبه ولن يتركه الا بعد أن يقتله ٠٠!
و بعد انصراف « وميك » ٠٠ جلست أمام المدفأة ٠٠ أتأمل شعلات اللهب ٠٠ وأتخيل الكيفية التي يجب أن

اتامل شعلات اللهب · وأتخيل الكيفية التي يجب أن يتم بها تهريب « ماجويتش » الى الخارج · واحتلطت في ذهني الأفكار والخطط · ·

وقطع حبل افكارى وصول « هربرت » الذى حا توا من عند حبيبته « كلارا » التى تعبش مع أبيها المريض المتقاعد في بيت يطل على النهر ، حبث يجلس الأب العجوز أمام النافذة لينفرج على السفن

القادمة والسفن المغادرة ٠٠ وهنا طرأت في ذهني فكرة توهجت منل البرق . فقلت « لهربرت » : هذا هو البيت المناسب ٠٠ مه نستطيع أن نركب قاربا يوصلني أنا و « هاجوينش » لأية سفينة مسافرة الى الخارج ٠٠ وهناك بعض

قباطنية السفاعا استمداد أما أم ماتا

الحصول على نقود ٠٠ ودون أن يسألوا أى سؤال ٠٠ واتحمس « هربرت » لفكرتى على الفور ، وأضاف اليها فكرة جديدة فقال : اذن ٠٠ يجب أن تشترى قاربا نضعه قرب البيت ٠٠ ويجب أن نقوم \_ أنا وانت ـ بالتجديف لنتجول في النهر كل يوم حتى يعتاد الناس على رؤيتنا في هذا القارب ١٠ الى أن يجي، اليوم المحدد للهرب ٠٠ فنركب القارب كالمعتاد ٠٠ وتتم العملية دون أن نلفت نظر أحد ٠٠

وفى اليوم التالى اشتريت قاربا وبدأنا التمرن على التجديف بطريقة صحيحة ٠٠ وفى البداية لم نستطع أن نواصل التجديف الى وقت طويل فقد كانت عضلاتنا فى حاجة الى التليين حتى تعتاد عملية جذب المجداف ٠٠ وأعدت مع « هربرت » حافظة النقود التى تركه « ماجويتش » فى بيتى ، وطلبت منه تسليمها اليه ٠٠ ثم قررت بعد ذلك أن أزور « ماجويتش » فى مقره الحديد ٠٠ فسلكت طرقا حانبية كتبرة لتضليل أى شخص يتعقبنى ٠٠

وعندما وصلت الى البيت ٠٠ رأبت « كلارا بدرلي »

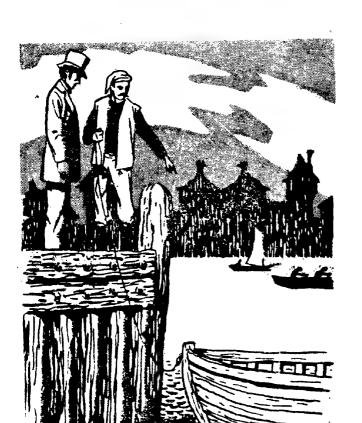

لأول مرة ٠٠ كانت فناة حلوة ذات وجه مستدير جميل التقاطيع ٠٠ وهنأت « هربرت » على حسن اختياره ٠٠ فأحس بسعادة غامرة وهو يسمع ثنائي على حبيبته « كلارا » ٠٠

أما « ماجويتش فلم يتقبل بسهولة فكره نقله من مسكنه السابق واسكانه في هذا البيت الذي يطل على النهر ٠٠ وكذلك فقد أقنعته بصعوبة بأن الوقت الآن غير مناسب لشراء العربة والخيول حتى لا نلفت أنظار الناس ٠٠ ولكنه اعترض بشدة على فكرة تهريبه الى خارج لندن ٠٠ الى أن أفهمته بأنى سأكون في صحبته في تلك الرحلة ٠٠ وعندئذ فقط استسلم ووافق على كل. شيء ٠٠٠

وطوال وقت الزيارة ، كان « ماجويتش » يمسك يدى بكلتا يديه وبحنان بالغ ٠٠ ولم يتركها الا بعد انتهاء الزيارة وتأهبى للانصراف ٠٠ وبطبيعة الحال، لم أعبر له عن نيتى في تركه في أى مكان آمن خارج انجلترا ٠٠ والعودة بعد ذلك وحدى ٠٠!



وسائت حالتى المالية الى أقصى حد ٠٠ فاضطررت عبد ثذ الى بيع بعض مجوهراتى ٠٠ و مع ذلك فان ثمن البيع لم يكن كافيا للوفاء بجميع التزاماتى ٠٠ ولذلك فقد قررت أن أتخذ خطوة جرينة ، وان كنت لا آمل كثيرا فى نجاحها ٠٠ قررت اللجوء الى الآنسسة «هافيشام » لاقناعها بدفع الحصة المتبقية المنصوص عليها فى العقد الذى أبرمته مع « كلاريكار » لصالح « هربرت » ٠٠

وقبل أن أذهب الى محطة عربات السفر · عرجت الى مكتب « مستر جاجرز » لأطلعه على تلك الخطة التى دبرتها لتهريب « ماجويتش » فوافق عليها ولكنه أضاف : لا تكن قلقا الى هذا الحد · اطمئن · فان خير مكان للاختباء · ، هو مدينة كبيرة واسعة عنل لندن · .

وما أن أوشك حديثي مع « مستر جاجرز » على الانتهاء . حتى دخلت الخادمة « موللي » وهي تحمل صينية عليها غداء سياخن ٠٠ ورضعتها على مائدة صغيرة ٠٠ وقد لاحظت أن « موللي » كانت مخفض رأسها وتنظر دائما إلى الأرض ٠٠



ولكن عندما نهضت من مقعدى متأهبا للانصراف و اصطدمت يدى بحافة الصينية فاهتزت،وسألت بعض الشوربة على مفرش المائدة ٠٠ فرفعت « موللي » رأسها ونظرت الى بغضب ٠٠ ورغم أن تلك النظرة لم تستمر أكثر من ثانية واحدة ٠٠ الا أنى قد صعقت ٠٠ فقد كان هناك شبه تام بين نظرات عينيها الغاضبة ، ونظرات عيني « ستلا » حين تغضب ٠٠ نفس الأنف ٠٠ نفس الخدين ٠٠ كل ملامحها مطابقة تماما لملامح « ستلا » ٠٠ !!

وقبل انصرافی من مکتب « مستر جاجرز ، قابلت « مستر ومیك » فی المکتب الخارجی ۰۰ وانتحیت به جانبا وسالته : من هی « موللی » ۰۰ ؟!

فقال هامسا : قاتلة ١٠ انها فاتلة ١٠ كان مستر جاجرز ، يتولى الدفاع عنها وحصل لها على حكم بالبراءة ١٠ كانت غيرتها على زوجها هي السبب في الجريمة التي ارتكبتها ١٠ وقيل أيضا أنها قتلت طفلتها ١٠ !



# الفصل الرابع عشر النابع عشر

وبينما كانت عربة السفر تقطع الطربق الى بست الآنسة « هافيشام » · · كنت أفكر بعمق فى القصة التى ائتمننى عليها « وميك » · فالخادمة « موللى » نتمى من بعيد الى أصل « غجرى » · · لذلك تجرى فى عروقها بعض الدماء الحارة · · وعندما تصورت أن روجها يخونها مع امرأة أخرى · · خنقت تلك المرأه على الفور · · ويقال انها لكى تنتقم من زوجها فانها قامت بقتل ابنتها منه · ·

ولكن هذا غير صحيح ٠٠ فمازالت ابنتها معبش



حية ١٠٠ انها « ستلا » بنفسها ١٠٠ ان الشبه تام بين عينيها وعينى ابنتها ١٠٠ « موللى » اذن هى أم « ستلا » لا شك فى ذلك ١٠٠ ومن المحتمل انها وضعت نفسها فى خدمة « مستر جاجرز » طوال هذا الزمن لأنه أنقذ ابنتها من الفقر والضياع ١٠٠!

وعندما قابلت الآنسة « هافيشام » لاحظت انها أصبحت أكثر عجزا وضعفا من ذى قبل ٠٠ ومع ذلك فقد أنصتت بهدوء وأنا أشرح لها المساعدة التى قدمتها سرا لمعاونة « هربرت » على شق طريقه فى الحياة ٠٠ وسوء حالتى المالية التى لا تسمح لى الآن بتسديد الحصة المتبقية والتى حل موعدها طبقا للعقد ٠٠

وأخبرتها بأنى فى حاجة الى تسعمائة جنيه حتى استطيع الوفاء بهذا الالتزام ٠٠

ظلت الآنسة « هافیشام » تنظر فی نار المدفأة وهی تستمع الی هذا الطلب ۰۰ ثم قالت بصوت حالم وکانه یاتی من بعید : ان « هربرت » یستحق العون ۰۰ ان أباه « ماثیو بوکیت » قدم الی فی یوم ما نصیحة

غالية ٠٠ ولكنى للأسف لم آخذ بها ٠٠ ففقدت سعادنى وعشت حياة تعسة شقية ٠٠ ليتنى استمعت الى تاك النصيحة الغالمة ٠٠!

ثم استدارت نحوى وقالت بعدة: اذا أعطيتك هذه النقوذ نفهل تعدني بأن يظل هذا السر خاميا على كل من « هربرت » وأبيه ٠٠٠؟!

فوافقت رأعطيتها وعدا بذلك، فكتبت خطابا الى « مستر جاجرز » ليعطيني هذه النقود من حسابها ٠٠ فأخذت الخطاب وشكرتها على كل شيء ٠٠

وعندما هممت بالانصراف · · نادتنی بصـــوت مرتعش : « بیب » · · هل تری کم أنا وحیدة الآن · هل تری کیف هجرتنی « ستلا » · · ؟!

فأجبت بهدوء: كان لا يمكن أن ينتهى الأمر بغير هذه الطريقة ٠٠!

وكنت قد امتنعت عن قراءة الصحف في الفترة

« ستلا » ۰۰ ومع ذلك فقد سالت الآنسة « هافيشام » مترددا : هل تم الزواج ۰۰ ؟!

فأومأت برأسها وقالت بعسرة : نعم ٠٠ !

وفى الحال تبدى الألم فى ملامح وجهى ٠٠ وأحسست بأن قلبى يتمزق فى صدرى ٠٠ ومع ذلك ، فقد لاحظت أن الآنسسة « هافيشام » أخذت تلهث وتتنهد ٠٠ وسقطت عصاها من يدها ٠٠ وقالت بصوت بير تغش ألما : أرى فى وجهك الآن يا « بيب » ٠٠ نفس مشاعر الألم التى تبدت فى ملامح وجهى منذ سنين طويلة ٠٠ فى الساعة التاسعة الاعشرين دقيقة ١٠٠

وأوشكت أن أقول لها أنها خربت حياتي وحظمتني



• ولكنى امتنعت لأن ذلك لا يعدو أن يكون نصف الحقيقة • أما النصف الآخر فيتمثل فى الأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها بنفسى • وفى الأحلام الغبية التى كانت تدور فى خيالى • وفى الطموحات السخيفة التى كنت أتطلع اليها • وفى الآمال العديدة الحمقاء التى كنت أسميها الآمال الكبرى • • ا

ولكنها مدت الى يديها المرتعشتين ٠٠ وقالت متوسلة والدموع تطفر من عينيها: سامحنى يا « بيب » ٠٠ أرجوك ٠٠ سامحنى ٠٠!

وأمسكت بيديها وقلت: لقد سامحتك وغفرت لك! فقالت وهي تضعط على يدى راضية: لم أكن أضمر شرا منذ البداية ٠٠ كنت أريد فقط أن أهيي، "لستلا" مستقبلا لا تعاني فيه ما عانيت ٠٠ ولكنها كلما كانت تكبر كانت تزداد جمالا ٠٠ وكنت أثنى على جمالها باستمرار ٠٠ وأعطيها المجوهرات لتتزين بها وتزداد تألقا ٠٠ وكنت أحذرها دائما من الوقدوع في الحب ٠٠ حتى أصبح قلبها جامدا كالثلج ٠٠!



وسحبت مقعدا وجلست جوارها وسألتها بهدو:
من هي « ستلا » في الحقيقة ١٠ ابنة من هي ١٠ ؟!
فهزت رأسها وقالت: لا أدرى ١٠ كانت مجرد فكرة
عابرة طرأت في ذهني يوما ما ١٠ قات لنفسي لماذا
لا أتبني طفلة صغيرة لأمنحها حبى وأهيى؛ لها مستقبلا
لا تلقى فيه مثل مصيرى ١٠ وطلبت من «مستر جاجرن»
أن يبحث لى عن طفلة ، فوعدني بأن يحضر الى طفلة
يتينة ١٠ وفي يوم ما جاء ومعه الطفلة التي وعد بها ١٠
كانت صسخيرة لا تتجاوز العامين ١٠ فتبنيتها ١٠

ثم سكتت طويلا ٠٠ وأغمضت عينيها وغلبها النعاس ١٠ ودخلت في اغفاء نوم خفيفة ١٠ وهي جالسة على مقعدها أمام المدفأة ١٠ فسحبت نفسى بهدوء وخرجت من الحجرة ١٠ وهبطت درجات السلم ١٠ وتجولت قليلا عبر الممرات والردهات والحجرات ١٠ لاحساسي بأني أشاهد هذا البيت لآخر مرة في حياتي ٠٠

وفجأة ٠٠ دوت في أذنى صرخة ملتاعة عالية ٠٠



فجريت نحو مصدرها ٠٠ وصعدت درجات السلم بسرعة ٠٠ فرأيت حريقا قد نشب ني حجرة الآنسة «هافيشام » التي اندفعت نحوى ، والنار ممسكة بطرحتها وثياب زفافها ٠٠ فخلعت معطفي على الفور ولففته حولها لأطفى، النار المستعلة بجسدها والتي بدأت في الامساك بشعر رأسها ٠٠ وكانت تردد في لوعة واسى : قل لها لقد سامحتها ٠٠ أخبرها بأني قد غفرت لها ٠٠!

وجاء الخدم وأخمدوا الحريق ٠٠ وأرسلوا في طلب الطبيب الذي جاء عاجلا ٠٠ وفحص الآنسة «هافيشام» فوجدها مازالت حية ولكنها فاقدة وعبها ٠٠

وبعد أن أسعفنى الطبيب وضمد الحروق الشديدة التى لحقت بيدى ٠٠ سمح لى بالانصراف ، وطلب منى أن أواصل العناية بتلك الجروح حتى تلتنم ٠٠ وفى اليوم التالى ، عدت الى لندن ٠٠



### الفصل الخامس عشر

### أسرار من الماضي ٠٠

كنت مازلت أعانى الصدمة الشديدة بعد أن وصلت الى بيتى فى لندن ٠٠ وقام « هربرت » على الفور باعادة ربط جروحى بأربطة نظيفة ٠٠ وكنت قادرا على تحريك أصابع يدى اليسنى برغم الأربطة ، أما يدى اليسرى فقد كانت اصابتها بالغة ، لذلك فقد أمر الطبيب بأن تربط بعناية وأعلقها على صدرى برباط يتدلى من عنقى ٠٠

بالرغم من كل آلامي ٠٠ فقد كان على ان أقوم ببعض المهمات العاجلة ٠٠ ولكني أصبت بالحمي وارتفعت



درجة حرارتى ٠٠ ولذلك فقد أصر « هربرت » أن يقوم ببعض هذه المهام نيابة عنى ٠٠ فقام بابلاع والده وبقيه اقارب الانسة « هافيشام » بما حدث لها ٠٠ كما كتب رسالة الى « ستلا » التى كانت آنئذ فى باريس ، ليبلغها بالحادث ٠٠ وذلك بعد أن عرف عنوانها عن طريق « مستر جاجرز » ٠٠

وكانت هناك مهام أخرى لا بد أن أقوم بها بنفسى 

 لُذلك فما أن استعدت بعض قواى حتى ذهبت الى 
 مقابلة « مستر جاجرز » ، وأطلعته على الرسالة التى 
 حررتها الآنسة « هافيشام » · · فحرر على الفور شيكا 
 بمبلغ تسعمائة جنيه لصالح « كلاريكار » · · وأمر 
 بسلغ بستمائة جنيه لصالح « كلاريكار » · · وأمر 
 باستدعاء « مستر كلاريكار » لقابلتى في مكتبه · ·

وبعد أن حضر واستلم منى الحصة المتبقية من العقد الذى أبرمته معه ٠٠ وعدنى « مستر بالاريكار » بأن « هربرت » سيصبح على الفور شريكا كاملا بالشركة • ولكنه قال مسترطا : ان على « هربرت » أن يسافر الى الشرق ، لينشىء ويدير أهم فروعنا الخارجية • ٠٠ لأن أعمالنا الملاحية قد ازدهرت واتدم نطاقها • ٠٠

وبعد الصراف « كلاريكار » انتحى بى « مستر جاجرز » جانبا ، وقال هامسا : بدون ذكر أسماء · · لقد حان الوقت الآن للزائر القادم من « نيو ساوث ويلز » لكى يغادر لندن ويرحل بعيدا ، لان السلطات

وما أن وصلت الى البيت ، حتى أبلغت « هربرت » بما قاله « مستر جاجرز » ٠٠ ونظرنا نحن الاثنان الى ادربطة الملفوفة حول يدى ٠٠ وشعرنا بالياس ٠٠ فأنا لا أستطيع الآن أن أمسك بمجداف القارب أو

أوشكت ان تعرف مكانه ٠٠

استخدامه

ولكن « هربرت » قال وهو يقترح حلا للمشكلة: علينا أن نطلب المعونة من « ستارتوب » ۱۰! وكان « ســـتارتوب » هو ثالث الطلاب الذين كانوا يتعلمون لدى والد « هربرت » ۲۰ هو ۲۰ وأنا

والعنكبوت الكريه « درامل » 
 ولكن «ستارتوب» كان صديقا أمينا يمكن الاعتماد عليه والثقة فيه 
 وقد وافق على ما طلبناه منه بلا تردد

لا يتتبعنا ٠٠ قمنا بزيارة « ماجويتش » لاخباره بأن خطة الهروب أصبحت على وشك التنفيذ ٠٠ وأن عليه أن يستعد ٠٠ وقد صدم « ماجويتش » حين رأى الأربطة حول يدى ٠٠ وأخذ يهتم بجروحى وآلامى أكثر من اهتمامه بأية تفاصيل تتعلق بحطة الهروب ٠٠٠ وقال لى مواسيا : آه يا بنى العزيز ١٠٠ انى لا أهتم الا بمصلحتك وحدها ١٠ أنت أعز عندى من ابن حقيقى خرج من صلبى ٠٠ بل أعز من ابنتى التى فقدتها حين كانت طفلة ٠٠

فقاطعته على الفور: ولكنك لم تحدثنى مز قبل بأنك قد أنجبت طفلة ٠٠ أين هي الآن ٠٠ ؟!

تنهد بعمق واسترخى على مقعده وقال : انها قصة رهيب قص و ولكن ما دمت أنت و « هربرت » تريدان أن تعرفا كل شيء عنى ١٠ فلا بأس أن أحكيها لكما ١٠ ولكن اسمحا لى أولا بأن أشعل غليونى ١٠ وعبأ غليونه بالطباق الأسود الكرية الرائحة الذي كان يفضله وبدا يحكى : ١٠٠ لقد نشأت دون أن أعرف لنفسى أبوين ١٠ كنت أعرف فقط انى عشت



أغلب حيانى فى السبجون ٠٠ كما أن أخرج منها حتى أعود اليها ١٠ وفى وقت ما منذ زمن بعيد ١٠ تزوجت من فتاة غجرية ١٠ صغيرة ١٠ فى الحقيقة كانت نصف غجرية ١٠ وأنجبت طفئة صغيرة ١٠ ولكن زوجتى هذه كانت حادة الطباع ١٠ فخنقت احدى النساء بعد أن تأكدت من (نى كنت معجبا بها ١٠٠!

وتوقف برهة عن الكلام ٠٠ وبدا كما لو كان ينخيل هاتين المرانين اللتين كانتا تتنافسان على حب منذ سنوات طويلة ٠٠ ثم استعاد ذهنه وواصل حديثه: لقد غضبت منى زوجتى أشد الغضب ٠٠٠ وهددتنى بأنها سوف تقتل طفلتنا انتقاما منى ٠٠ ثم اختفت هى والطفلة قبل أن أفعل أى شى ١٠٠ وعلمت فيما بعد بالقبض عليها وتقديمها الى المحاكمة بتهمة قتل المرأة التى نافستها فى حبى ٠٠ وكان « مستر جاجرز » هو المحامى الذى دافع عنها حتى حصل لها على حكم البراءة ٠٠ وكانت هذه هى المرة الأولى التى اسمع فيها اسمه ٠٠ يا له من محام بارع هذا الرجل اسمع فيها اسمه ٠٠ يا له من محام بارع هذا الرجل



بأن زوجتی قد قنلت أیضا طفلتنا الصغیرة ۰۰۰ و هی شهادة کان یستحیل معها أن یحصل «مستر جارجرز» علی حکم البراءة ۰۰ والآن یا « بیب » ۰۰ هل عرفت لماذا اعتبرك الابن الوحید لی ۰۰ ؟!

ولحسن الحظ فان جروحى كانت قد جعلت وجهى شاحبا لدرجة لم يظهر معها أثر الشحوب الجـــديد الذى نجم من سماعى هذه القصة الرهيبة التى زلزلت أعماقى ٠٠ وجعلتنى غير قادر على النطق بكلمـــة واحدة ٠٠

قال ذلك وهو يضغط على ركبتى ليذكرني بهدا



الموقف ٠٠ فاضطررت للابتسام موافقا ٠٠ رغم أن رأسي أوشكت أن تنفجر بما يدور فيها من أفكار ٠٠ وواصــل « ماجویتش » حدیثه : لقد استغلنی مذا الرجل أسوأ استغلال ٠٠ كان يتظاهر بانه « جنتلمان» ٠٠ وكان يضع خطط الجرائم ويطلب منى تنفيذها ٠٠ وبهذه الطريقة يظل هو آمنا ٠٠ بينما أواجه أنا المخاطر والنتائج وحدى ٠٠ ثم استولى هذا الرجل على معظم الأموال التي حصلنا عليها من جراثمنا ٠٠ وادعى انه هو الذي خطط بعقله للحصول على تلك الأموال ٠٠٠ وانه صاحب الفضل الأول في ذلك ٠٠ أما جرأتي أو قوة عضلاتي فلا أهمية لها ٠٠ ويمكنه أن يســــتخدم أى شخص آخر بدلا منى ٠٠ وعندما قبض علينا معا . شهد ضدى في المحاكمة ٠٠ بل وقال أني كنت أحرضه على ارتكاب الجرائم ٠٠ وقد صدقته المحكمة عندما قارنت بین مظهری الاجرامی الرث ، ومظهره النظيف المتأنق ٠٠ ولهذا السبب حكموا بسجني ٠٠ وأطلقوا سراحه ٠٠ فأقسمت أن أنتقم منه ٠٠ وعندما خرجت من السجن سألت وبحثت عنه في كل مكان ٠٠ وأخبرتني زوجته انه متفرغ لخداع احدى النساء



الثريات في منطقية « كنت » ١٠ فذهبت الى هناك فورا لأتعقبه ١٠ ولعلك تذكر يا « بيب » أنه كان في المكاني أن أستعيد حريتي بعيد أن كسرت قيدي الحديدي مستعينا بالمبرد الذي أحضرته لى ١٠ ولكني أمسكت به في المستنقعات ١٠ حتى لا أمكنه من الهرب وأعيده الى السجن مرة أخرى ١٠ انى لا أكره أحيدا في الدنيا قدر كراهيتي لهذا الرجل الذي يسيمي

وما أن سمع « هربرت » اسم « كومبايسون » حتى انتفض مندهشا ٠٠ ولكنه لزم الصمت ولم يتكلم ٠٠ وبعد أن انتهت زيارتنا « لماجويتش » وخرجنا الى الشارع حتى بدأنا \_ أنا و « هربرت » \_ فى الكلام فى وقت واحد ٠٠ ولكن لأن صوتى كلن أعلى منصوته فقسد بدأت الكلام قبله ٠٠ وأبلغته بالمعلومات التى حصلت عليها من « وميك » بخصوص قصة الخادمة « موللى » ٠٠ وربطت بينها وبين القصة التى حكاها لنا « ماجويتش » ٠٠ وقلت فى النهاية : اذن ٠٠٠ فان « ماجويتش » مو بعينه والد « ستلا » ! ٠٠٠ فان « ماجويتش » هو بعينه والد « ستلا » ! ٠٠٠



ولكن ما هي الفائدة من اعلان ذلك ٠٠ ؟!!

فوافقنی « هربرت » علی هذا الاستنتاج ۰۰۰ وأقسمنا معا علی أن نحتفظ بهذا السر لانفسنا ولا نخبر به أحدا ٠٠ ثم قال « هربرت » : ولكن هنذا الرجل الذي يسمى « كومبايسون » ٠

فقاطعته على الفور: انه هنا في لندن ١٠٠ ولكن لابد من اخفاء هذا الأمر عن « ماجويتش ، ١٠٠ وهـــذا هو السبب في اني لم أشر اليك من قبل باســـم « كومبايسون ، بعد أن عرفته عن طريق « مســتر وميك ، ٠٠

وقال « هربرت » في النهاية : كنت أريد أن أقول لك ٠٠ أن « كومبايسون » هذا ٠٠ هو نفس السخص الذي أحبته الآنسة « هافيشام » وكان سببا في مأساتها ٠



## الغصل السادس عشر

## التجديف الى الحرية ٠٠

قررنا تنفيذ خطة الهرب يوم الأربعاء ٠٠ وفى يومى الاثنين والثلاثاء ٠٠ ذهبت مع « هربرت » الى بعض الشركات الملاحية لمعرفة جداول ابحار السفن الأجنبية المتوجهة الى الخارج يـوم تنفيذ الخطة ٠٠ واتفقنا مع سفينة مسافرة الى « هامبورج بالمانيا » ٠٠ وشاهدنا تلك السفينة وهى راسية على الرصيف حتى نحفظ شكلها ونتعرف عليها بسهولة عند تنفيذ الخطة ٠٠

وتتلخص الخطة التي رسمناها في قيامنا التجديف حتى نصل بقاربنا الى بيت « كلارا ، ٠٠٠ ومناك ينتظرنا « ماجويتش ، ٠٠ وبمجرد أن يرانا قادمين نحوه ، فعليه أن يهبط فورا عبر الدرجات الحجرية المبنية على الشاطئ حتى يصل الى قاربنا ويركب معنا ٠٠ وعندئذ نواصل التجديف حتى نصل

الى مكان مناسب لانتظار الباخرة المتجهة الى «هامبورج» لتلتقطني أنا و « ماجويتش » الى ظهرها ٠ وقد وضعنا الخطة على أن يقوم كل من «هربرت» و « ســتارتوب » بالتجديف ، وأن أمسك أنا بدفــة القارب ٠٠ وبطبيعة الحال فاننا لم نخبر «ستارتوب» بكل أبعاد القصة ٠٠ وانما أخبرناه فقط بأننا نريد أن نشركه معنا في أحد أسرارنا البسيطة ، التي وجدنا أنفسنا مضطرين للاشتراك فيها وبينما كنت أنهى اجراءات جوازات السيفر مکتب « مستر جاجرز » ، تولی « هربرت » ایلاغ کل من « ستارتوب » و « ماجويتش » بالاستعداد ۰۰ وفي حقيقة الأمر كنا ــ أنا و دهر برت. في غاية الاضطراب ٠٠ وكنا نشعر بأننا موضوعان تحت المراقبة بالزغم من أننا لم نر أحدا يراقبنا أو يتتبع خطانا ٠٠٠ ويوم الأربعاء الموعود ٠٠ كان أحد أيام شـــهر مارس التي يختلط فيها حر الصيف ببرد الشتاء ٠٠ ولذلك فقد ارتدينا ملابس ثقيلة ، وأخذت معي حقيمة

ate a State of the State of the

وفى تلك اللحظات لم أكن أدرى ما هذا الذى أفعله ٠٠ ولا إلى أين أنا ذاهب ٠٠ كنت لا أفكر فى أى شىء سوى توفير الأمان « لماجويتش ، ٠٠ وقبل أن أغادر شقتى ، ألقيت نظرة أخيرة على الحجرات ٠٠ فمن يدرى ٠٠ ربما لن أرى هذه الحجرات بعد ذلك أبدا ٠٠٠ ؟!

وكان « ستارتوب » ينتظرنا بالقارب · · وبدأنا الإبحار في الساعة الثامنة والنصف صباحا · · ومامي الالحظات حتى أصبحنا جزءا من الحركة النشيطة التي تدب على سسطح النهر · · حيث توجد الكثير من الصنادل التي تحمل شحنات الفحم · · والعديد من البواخر القادمة والمغادرة · · وقوارب صيد الأسماك · · وقوارب أخرى مماثلة لقاربنا مملوءة بعسديد من الناس الذين يقصدون النزهة أو يرغبون في ممارسة رياضة التحديف ·

وكان علينا أن نجدف مع تيار المد حتى الساعة الثالثة عصرا ٠٠ ثم نستمر بعد ذلك في التجديف ضد التيار حتى موعد حلول الظلام وعند ثلد نكون قد



وصلانا منطقة تقع بين مقاطعة « كنت » ومقاطعة « اسكس » حيث يتسع مجرى النهر وتقل فيه الحركة . . ثم نقضى الليل في احدى الحانات النائية حتى صباح اليوم التالى ٠٠ فنعود الى القارب مرة أخسرى لننتظر الباخرة المتوجهة الى « هامبورج » التى اتفقنا معها ٠٠ والتى كان من المفروض أن تغادر لندن في الساعة التاسعة تماما من صباح يوم الخميس . . . وعندما كنا نجدف في طريقنا الى بيت « كلارا » . . . رأينا « ماجويتش » وهو يهبط درجات السلم الحجرى متجها نحونا ٠٠ كان يرتدى عباءة واسعة ، الحجرى متجها نحونا ٠٠ كان يرتدى عباءة واسعة ، ويحمل حقيبة سوداء من التيل ٠٠ وكان منظره يوحى بأنه أحذ البحارة الذين يعملون بالسفن النهرية يوحى بأنه أحذ البحارة الذين يعملون بالسفن النهرية . . . وأمسك « هربرت » بيده ليساعده في النزول . . . وأمسك « هربرت » بيده ليساعده في النزول

وفى الحال ، وضع « ماجويتش » ذراعه حول كتفى وقال : يا بنى العزيز المخلص ٠٠ لقـد تم كل شيء على نحو حسن ٠٠ شكرا لك ٠٠ بكن فضغطت على يده ٠٠ وتلفت بعصبية الانظر هنا



وهناك حتى أتأكد من عدم وجود أى أحد كان يراقبه أو يتتبع خطاه ٠٠ وبدا كل شىء طبيعيا ٠٠ وعلى هذا واصلنا التجديف ٠٠ وأشعل « ماجويتش » غليونه ٠٠ وكان أقلنا اضطرابا وأهدأنا أعصابا ٠

وعندما أرخى الظلام سدوله ٠٠ رسونا بقاربنا قرب حانة فقيرة منعزلة تطل على الشاطئ ٢٠٠ وكان صـــاحب الحانة وزوجتــه يبدوان كما لو كانا من المتشردين ٠٠ ومع ذلك فقد قدما الينا عشـــاء طيبا تناولناه على مائدة قرب المدفاة ٠

وكان كل من « هربرت » و « ستارتوب » الذي عرف الآن كل أسرار خطة الهرب ، في غاية التعب والارهاق لقيامهما بالتجديف طول النهار ٠٠ ولذلك فسرعان ما غط كل منهما في نوم ثقيل ٠

أما أنا فقد نمت فى نفس الغرفة التى نام فيها « ماجويتش » • • كنت حريصا على ألا يغيب عن نظرى • • ونمت نوما متقطعا رغم احساسى بالتعب والارهاق • • واستيقظت فزعا عدة مرات أثناء الليل • • وكان يخيل الى أنى كنت أسمع أصوات رجسال



يتكلمون ١٠ وفي آخر مرة ١٠ سمعت بالفعل ضوت رجلين يتحدثان عند النهر ، ففتحت النافذة بحدد وطللت ١٠ فرأيت رجلين يقومان بتفتيش قاربنا المربوط بالشاطيء ١٠ وعندما لم يسفر التفتيش عن شيء ، انصرف الرجلان دون أن يلقيا أية نظرة على الحانة ١٠ وخمنت أن الرجلين من مفتشى الجمارك ١٠

وفى صباح اليوم التالى نهضنا مبكرين ، وعدنا الى القارب ٠٠ وجدفنا حتى وصلنا الى منطقة مستترة بجانب الشاطى و ٠٠ ومناك توقفنا لانتظار الباخرة المتوجهة الى « هامبورج » ٠٠ وفى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ، ظهر لنا دخان الباخرة وهى قادمة نحونا .

وفی الحال ، بدانا \_ آنا و « ماجویتش » \_ نستعد . . وحمل کل منا حقیبته . . وسلمت علی «ستارتوب» وعلی « هربرت » . . حیث لاحظت آن عینیه مثـــل عینی مغرورقتان بالدموع .

وبدأنا نجدف حتى نصل قرب الخط الذي تسير



فيه الباخرة · · وفي نفس الوقت بالضبط بدأ قارب آخر يتجه الى نفس الاتجاء حتى اقترب تماما من قاربنا · · وعلى هذا القارب رأينا رجالا يجدفون ، ورجلا إلى يحدفون ، ورجلا آخر يجلس بجواره يلتحف بعباءة واسعة ويصدر أوامره وتوجيهاته للرجل الذي يمسك بالدفة ·

ونادى علينا الرجل الذى يمسك بالدفة : ممكم سجين مطرود من انجلترا ولا يجوز له العودة اليها ٠٠ وأنا آمر « آبيل ماجويتش » بأن يسلم نفسيه بلا مقاومة ٠٠ وعليكم أن تساعدونا في اعتقياله والقبض عليه ٠٠ !!

وهنا كان القارب الآخر قد سد الطريق تماما أمام قاربنا ومنعه من الحركة ٠٠ ثم امتدت الأيدى وأمسكت بقاربنا وسيطرت عليه تماما ٠٠ وقد تسبب هذا الموقف في حدوث ارتباك على ظهر الباخرة حيث سمعنا أصواتا تدعونا ٠٠ وأصواتا أخرى تأمر بايقاف ماكينات الباخرة ٠٠ وقد توقفت الماكينات بالفعل ولكن الباخرة مم ذلك ظلت تتقدم نحونا ٠



وقى هذه اللحظة انحنى الرجل الذى كان يوجه الدفة نحو قاربنا ، ومد يده وأمسك « ماجويتش » من كتفه ، ولكن « ماجويتش » انحنى بدوره ومد يده ونزع العباءة عن الرجل الذى كان يصدر الأوامر والتوجيهات ، كان هو نفس السجين الهارب الشانى الذى قابلته فى طفولتى فى مستنقعات « كنت » ، .

وتبدى الفزع الشديد على وجه « كومبايسون » الذى تراجع الى الخلف من شدة الخوف • ولكن « ماجويتش » قفز من قاربنا الى القارب الآخر لكى ينقض على « كومبايسون » • ولكن هذه الحركة العنيفة المباغتة أدت الى اهتزاز القاربين بشدة ، وفى لحظة ، انقلب قاربنا بهن فيه • • !

وانتشلونی من الماء ورفعونی الی القارب الآخر . . . ثم انتشلونی هربرت » ثم «ستارتوب ، . . ونظرت ملهوفا الأطمئن علی « ماجویتش » فرأیته یسبم بضعف شدید ویقاوم الغرق . . فرفعه الرجال الی قاربهم . . وقاموا بتكتیف یدیه وقدمیه . .

وهكذا باءت خطة الهروب بفشىل ذريع ٠٠ !



## الفصل السابع عشر

## يابني العزيز ١٠٠

کان « ماجوتیش » یتنفس بصعوبة بسبب جرح خطیر فی صدره وجرح آخر براسه ۰۰ وقد اصیب بهما بعد أن صدمته الباخرة التی کنا ننوی الهرب علی ظهرها الی « هامبورج » ۰۰

واحتضاته بین ذراعی ۰۰ وبانفساس لاهشه متقطعة ۰۰ أخذ یحکی لنا کیف هجم علی «کومبایسون» وألقاه فی الماء ۰۰ وکیف تصسارع الرجلان الی أن انتشلوه وحده دون أن یعرف ماذا حدث «لکومبایسون» وظللنا ندور بالقارب فی آخر منطقة شوهد فیها



د كومبايسون ، حيا ٠٠ ولكن بلا جدوى ٠٠ نقيد اختفى ٠٠ وظهرت جثته على الشاطىء فيما بعد ٠٠

وفى أثناء عودتنا بهـذا القارب الى لندن ٠٠ عرجنا الى احدى الحانات المطلة على النهر لاسـتراحة قصيرة ٠٠ وطلبت منالضابط ـ وهو نفس الرجل الذى كان يدير دفة القارب وأصدر الينا أمرا بالتوقف ـ بأن اشترى بعض الملابس « لماجويتش ، بدلا من ملابسه المبتلة ٠٠ فوافق الضابط بعـد أن أفهمنى أن جميع متعلقات السجين بما فيها نقوده وملابسه المبتلة ، لابد أن تسلم الى السلطات فى لندن ٠٠

ونظرا لعلمى بأن مثل هذا القرار سيحطم قلب «ماجويتش » لذلك فقد قررت ألا أبلغه به ٠٠ وجلست بجواره صامتا ٠٠ وأمسكت بيده لعلى بذلك أشجعه على تحمل الألم ٠٠ ولكنه ابتسم بحنان وقال : يابنى العزيز ٠٠ كنت أعرف تماما أن عودتى الى انجلترا تعتبر مغامرة غير مأمونة العسواقب ٠٠ ولكنى كنت أريد أن أراك ٠٠ وقد رأيتك وسعدت بك ٠٠ ولهسذا أديد أن أراك ٠٠ ومقتنع بأنك أصسبحت قادرا على أن



نعیش «کجنتلمان» بدونی ۰۰ ولکن لا یجوز «لجنتلمان» مثلك أن تکون له علاقة بأمثالی ۰۰ ولکنی أرجوك أن نحضر الى قاعة المحكمة ، وتجلس فی مكان أستطیع أن راك فیه ۰۰ أنا لا أرید أكثر من ذلك ۰۰!

بكيت من شهدة التأثر وقلت باصرار: لا يا « ماجويتش » • ن لن أتخلى عنك ماداموا يسمحون لى بالتردد عليك لزيارتك • • سابقى دائما الى جانبك • • وسأكون مخلصا لك كما كنت دائما مخلصا لى • • !

وشعرت بأن يده كانت ترتجف عندما كان يسمع كلامى هذا ٠٠ وابتسم فى رضا ٠٠ ثم نام ٠٠

ولم تستغرق المحاكمة فترة طويلة ، فقد كانت نقضية واضحة ٠٠ وتولى « مستر جاجرز » الدفاع عنه ، رغم أنه أبلغنى بأن الأمر ميئوس منه ولا أمل فيه ٠٠ وقدم « مستر جاجرز » الى المحكمة شهادة تؤكد أن « ماجويتش » قد تاب عن الاجرام منذ أن غادر المحلمات وأنه قد أصبح بالفعل شمخصا ناجحا محترما في « نيو ساوت ويلز » ٠٠ ولكن ما فائدة كل

ذلك أمام الحقيقة الدامغة .٠٠ وهي أن على «ماجويتش» أن يواجه عقوبة الاعدام شنقا اذا عاد الى انجلترا ١٠٠٠ ولأن الجروح التي لحقت « بماجويتش ، كانت بالغة وخطيرة ٠٠ خصوصا بعد تلوثها بماء النهر ، فقد ساءت صحته وتدهورت قواه ٠٠ ومع ذلك فلم يكتسب عطف المحلفين الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا أمام صراحة القانون ٠٠ لذلك فقـــد قرروا انه مذنب ۱۰ ولم يكن أمام القاضي سوى أن يصدر الحسكم بالاعدام · · ولم یکن امام « ماجویتش ، سـوی ان يقول للقاضى: سيدى ١٠٠ ان الأعمار بيد الله ١٠٠ وليس أمامي سنوى أن أخضع لحكمك ٠٠! وأخذت أصلي وأتمنى من صميم قلبي أن يموت د ماجويتش ، قبل أن ينفذوا فيه حكم الاعدام ٠٠ كما أخذت أكتب الالتمسات لكل شيخص في السيلطة يمكنه أن يقدر الموقف ٠٠ وكنت أعزز هذه الالتماسات بزيارات شخصية لهؤلاء المسئولين أستعطفهم فيها أن

قصة شهامة هــذا الرجل ومدى حرصــه على توبتــه وصلاحه ٠٠

ونتیجة لبعض الاتصالات ، فقد سمح لی بزیارة د ماجویتش ، کل یوم فی مستشفی السجن ، کان راقدا علی سریره بلا حراك ، یتنفس بصعوبة وغیر قادر علی الكلام ، ولكنه كان یعبر لی عن فرحت بزیارتی له بمجرد ضغطة خفیفة ضعیفة من یده علی بدی ، وكانت حالته تتدهور یوما وراء یوم ، .

وفى زيارتى العاشرة له ٠٠ لاحظت بعض التغير . فقد برقت عيناه بمجرد أن رآنى ٠٠ وقال هامسا بصوت خفيض مرتعش : يابنى العزيز ١٠ انك دائما أول زائر يدخل مستشفى السيجن ٠٠ قبسل كل الزوار الآخرين ٠٠

فقلت له الأطمئنة وادفع معنوياته : اننى أنتظر أمام البوابة . الأكون أول من يدخل عندما يسمح بالدخول . لا أريد أن أضيع ولو دقيقة واحدة من الوقت المسموح به . .



فقال هامسا في ارتياح: شــكرا لك يابني العزيز ٠٠ بارك الله فيك ٠٠ انك لم تتخل عني أبدا٠٠

فضغطت على يده ولزمت الصمت ، اذ لا يمكن أن أخبره بأنى كنت قد دبرت خطة الهروب لكى أتخلى عنه بعد أن أوصله الى مكان آمن . .

وواصل همسه: من أعظم المواقف التي أقدرها لك ٠٠ انك أصبحت أكثر قربا منى بعد أن اكتنفت حياتي تلك السحابة المظلمة ٠٠ مع انك لم تكن قريبا منى الى هذا الحد حينما كانت تسطع الشمس ٠٠ ان هذا عندى يساوى كل شيء ٠٠

وهنا بدأ صوته يضعف ٠٠ وحارت قواه تماما٠٠ وعلت الغشاوة والشحوب وجهه وعينيه ٠٠ وسحب يدى بضعف شديد ووضعها على صدره تحت يديه ٠٠ وارتسمت على شفتيه ابتسامة خافتة ٠٠

ودق جرس السجن معلنا انتهاء الوقت المحدد للزيارة ، في نفس الوقت الذي دخل فيه طبيب السجن الى الحجرة ٠٠ فهز رأس « ماجويتش » ونظر



الى فى حزن ٠٠ ووضع يده على كتفى كاشارة منه لكى أبقى فى مقعدى ولا أنصرف ٠٠ وفهمت من ذلك أن « ماجويتش » يحتضر ويعيش لحظاته الأخيرة ٠٠ وعندند انحنيت عليه ٠٠ وقلت هامسا وأنا أغالب دموعى : يا عزيزى « ماجويتش » ٠٠ أريد أن أخبرك بسر عظيم قبل أن تغادر هذه الدنيا ٠٠ هل تستطيع أن تفهمنى ٠٠٠ ؟!

فضغط على يدى بضعف ليؤكد لى أنه يستطيع أن يفهم فقلت : هل تذكر ابنتك التي كنت تعتقد انها قتلت ٢٠٠ ؟!

فضغط على يدى مسرة أخرى ٠٠ فواصلت الحديث : انها لم تقتل يا « ماجويتش » كما كنت تعتقد ١٠٠ نها تعيش الآن كسيدة محترمة في هذا المجتمع ١٠٠ انها جميلة جدا بل وأكثر النساء جمالا٠٠ وأنا أحبها ١٠٠ من كل قلبي ١٠٠ !

وكانت آخر حركة قام بهـا « ماجويتش » في هذا العالم ٠٠ أن سحب يدى بمنتهى الضعف ٠٠



وقربها من شفتیه ۰۰ وقبلها ۰۰ ثم أعادها الى مكانها فوق صدره ۰۰ وازدادت الغشاوة على عینیه ۰۰ ومالت رأسه ۰۰ ومات « ماجویتش » ۰۰!

لم أخش مساهدة الموت عن قرب الى هذا الحد ٠٠ بل لعلى شعرت بالارتياح والهدوء والسلام ولاحت فى ذهنى فكرة الندم على أنى لم أكن مخلصا للصداقة الحقيقية التى يكنها لى « جو جاجرى » ٠٠ فلا أقل من أن أكون مخلصا لذكرى « ماجويتش » ٠٠ ولن أنسى الى الأبد مشاعر الحب الصادق وهو يقول لى : يابنى العزيز ١٠٠!



### الفصل الثامن عشر

## تغيرات كثيرة ٠٠

أفقت الى نفسى أخيرا وأخذت أفكر في أحوالى المالية السيئة ، والتي ازدادت سوءا أكثر من أى وقت مضى ٠٠ فأنا غارق في ديون باهظة ٠٠ وكان على أن أؤجر شقتى من الباطن لأنها أصبحت غالية التكاليف بالنسبة لى ، خصوصا بعد أن سافر « هربرت » الى القاهرة في مصر ٠٠ ليدير فرع شركة « كلاريكار » هناك ٠٠ وقد وعدنى « هربرت » قبل سفره بأنه على استعداد أن يمنحنى وظيفة في هذا الفرع في أى وقت أريد ٠٠



وعلى أية حال فلم استطع اتخاذ أى قرار بشأن مستقبلى لأنى سقطت مريضا ٠٠ كنت أحس ببوادر المرض وهي تتسلل الى ببطء ، الى أن مات «ماجويتش» • فعند ثذ بدأ المرض يشتد وبدأت صحتى في الانهيار السريع ٠٠ وأصبت بحمى شديدة جعلتنى أرقد على السرير مرتعشا غير قادر على الحركة ٠٠

وبين حين وآخر ، كانت تنتابني نوبات من الهذيان فأهب من مرقدني ٠٠ وأغادر البيت متجولا في الشوارع بلا هبدف ولا وعي ٠٠ وفي يوم ما ، تنبهت الى وجود شخصين بالقرب مني ٠٠ ينظران الى بحزن وأنا راقد على رصيف الشارع بجوار منزل ٠٠ فقلت لهما بصوت مبحوح : من أنتما ٠٠ وماذا تريدان ٠٠ و!

فقال أحدهم : لقد جننا يا سيدى للقبض عليك بسبب عجزك عن الوفاء بالديون ٠٠ !

فصدرت منی آهة مؤلمة ۰۰ وحساولت القیام ولکنی تهاویت ۱۰ وقلت لهما یانسا: کان بودی آن اذهب معکما ۰۰ ولکنی مریض ولا استطیع ۰۰



ابتعد الرجلان عنى قليلا ١٠٠ ثم أخذا يتجادلان معا ١٠٠ ثم انصرفا ١٠٠ وتحاملت على نفسى وعدت الى البيت ١٠٠ ورقدت على السيرير مستسلما للحمور وأضغاث الكوابيس ١٠٠ ومن شدة حالات الهذيان التي كانت تنتابني ١٠٠ كنت اتخيل جميسع الناس الذين عرفتهم وقابلتهم في حياتي وكأنهم جالسون جوار سريري ١٠٠ واحدا تلو الآخر ١٠٠ وعندما كانت تختفي جميع الوجوه ١٠٠ لا يبقى الا وجه واحد دائما ١٠٠ وجه « جو » ٠٠٠

كنت أتخيل انه جسالس بجانبى ٠٠ ويبتسم ليشجعنى ٠٠ ويمسع وجهى بقطعة من الاسفنج مبللة بماء بارد ليخفف الحرارة عن رأسى ٠٠ وأنقت فى لحظة ، فرأيت أمامى نفس الوجه ٠٠ فقلت بضعف : هل أنت هنا با «جو » ٠٠ ؟!

فابتسم بفرح وقـــال : نعم یا « بیب ، ۰۰ یا صدیقی العجوز ۰۰ !

فانخرطت على الفور في البكاء ١٠ ليس هذيانا هذه المرة ، وانها هو بكاء صادق يعبر عن احساسي

بالندم وقلت في لوعة : « جـو ، ٠٠ يا صــديقي العظيم ١٠ أنا لا أستحق كل هذا العطف منك ١٠٠ لقـــد أغضبتك ٠٠ وخنت صــداقتنا ٠٠ اضربني يا ۽ جو ، ٠٠ لأني أستحق الضرب ٠٠ ولا تعطف علي كل هذا العطف ٠٠! ولكن « جو » كان في غاية السعادة لأنى أفقت وبدأت استعيسه وعيي واستطعت التعرف عليه ٠٠ فركم الى جوار سريرى وقال وعيناه مغرورقتان

بالدموع: أنا وأنت كنا ومازلنا أصدقاء ٠٠ ياعزيزى « سب » ۰۰ اهدأ یا عزیزی حتی تستعید صحتك ۱۰۰! وأخذ « جو » يرعاني ويمرضني لمدة شهر كامل ۰۰ الى أن بدأت أستعيد قواى بالتدريــج ۰۰ وكنت أتخمل أبام الطفولة في مستنقعات « كنت ، وقد عادت من جدید ۰۰ حن کان « حو » یقوم باطعامی ویرعی وفي احدى الأمسيات · · حن لاحظ « حـــو »

أني أصبحت في طريقي إلى شفاء قريب ٠٠ أخبرني بأن الآنسة « هافيشام » قد ماتت متأثرة بحروقها ٠٠

وكما هو منوقع فقد ورثت « سنتلا » كل أموالهـــا وممتلكاتها ٠٠

وأخبرت « جو ، بالتالى بما جرى فى قسة حياتى ٠٠ وانهيار آمالى الكبرى ٠٠ واكتشافى أن المحسن الذى تبرع لى بكل أمواله لم يكن الآنسة «هافيشام» ٠٠ وانما هو « آبيل ماجويتش ، ٠٠

وهنا قاطعنى « جو » قائلا : لقد سمعت بعض الاخبار عن ذلك ٠٠ وهذا لا يهمنى بالمرة ٠٠ مثـــل هذه الأشياء لا أهمبة لها بين الأصدقاء الحقيقيين ٠٠

وعلى الفور نهض « جو » ليعد لنا طعام العشاء • • وليضع حدا لهذا الموضوع • •

وبعد أن أكتمل شفائي ٠٠ استيقظت ذات صباح فلم أجد « جو » ٠٠ لقد رحل في الصباح الباكر ٠٠ وترك رسالة مليئة بالأخطاء الاملائية كتبها بنفسه بعد أن علمته « بيدى » القراءة والكتابة ٠٠

كانت رسالة وداع رقيقة ٠٠ ومرفق بها ايصال

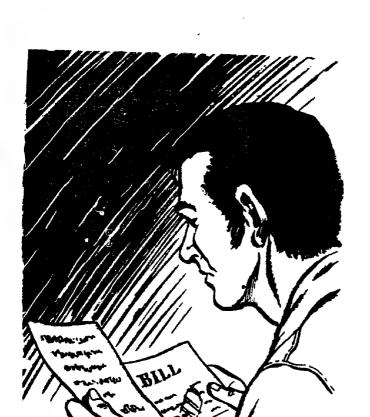

بدفع الدين الذي قبض على بسبب عدم الوفاء به مي موعده ٠٠ ويدل الايصال على أن « جو » هو الذي قام بتسديد هذا الدين ٠٠ والحقيقة اني كنت أظن سبب شدة مرضى وغيابي عن الوعي – أن الدائن صاحب الحق في هذا الدين قد توقف عن اتخياذ الاجراءات القضائية بسبب سوء صحتى ٠٠ ولم أكن اتصور أبدا أن « جو » قد دفع هذا الدين من ماله الخاص ٠٠

ارتخیت علی المقعد وانا أمسیك بالایصیال وبرسالة الوداع ۰۰ ودارت فی ذهنی ذکریات الماضی البعید ۰۰ السعید ۰۰ والهسواء النظیف النقی الذی یهب من ناحیة النهر والمستنقعات ۰۰ ووجه «بیدی الجمیل الصبوح ۰۰ « بیدی » التی صادقتها ووثقت فیها منذ أن حلت ببیتنا بعد حادث الهجوم علی أختی نبها منذ أن حلت غبیا وأنانیا حین تناسیت کل تلك الأیام الجمیلة الحلوة ۰۰

وبينما كنت غارقا في فيض الذكريات هكذا ٠٠ لاحت في ذهني فكرة هائلة ٠٠ لماذا لا أبدا حاد



جدیدة ۱۰ ولماذا لا اتزوج من « بیدی ۱۰ فلاتقدم الیها لأطلب یدها وأعبر لها عن ندمی ۱۰ ولأخبرها بصدق أنی قد جثت طائعا ۱۰ وانی علی استعساد لقبول أی شیء تراه بالنسبة لمستقبلی ۱۰ فلو أدادت أن أعمل مع « جو » فی ورشة الحدادة فلن أمانع ۱۰ واذا رأت أن أحصل علی وظیفة بالقریة أو فی الریف فسوف أوافق ۱۰ وسأخبرها بالعرض الذی قدمه الی د هربرت » قبل أن یسافر ۱۰ فاذا قبلت أن تصحبنی لعیش معی فی مصر ، فسان ذلك سیكون قمة سعادتی ۱۰۰

وما أن انقضت ثلاثة أيام ، حتى أخذت عربة السفر متجها الى « كنت ، . .

كنا في شهر يونيو ٠٠ وكان الجو صحـــوا والسماء زرقاء خالية من السحب ٠٠ وتطير العصافير بفرح فوق سنابل القمح الخضراء ٠٠

وعندما اقتربت من البيت ٠٠ لم اسمع دقــات مطرقة « جو » المعهودة ٠٠ وعندما اقتربت من الورشة



فوجئت بانها مفلقة ٠٠ فانتابني احساس عارم من الخوف ٠٠٠

اما البیت فلم یکن یبدو مهجورا ۱۰ بل رأیت ستائر نظیفة بیضا تتطایر من خلال النافذة المفتوحة بغرفة الجلوس ۱۰ وعندما نظرت الى الداخل من خلال تلك النافذة ۱۰ رأیت « بیدی » و « جو » ومسایل النافذة ۱۰ رأیت « بیدی » و « جو » ومسایل بلوحان لی مرحبین بحضوری ۱۰ واقبلا علی یعانقانی بسعادة غامرة ۱۰ وقالت « بیسلی » : هانتذا أخیرا یا « بیب » ۱۰ یا اعز صدیق ۱۰ لیتك قد جنت یوم زفافی ۱۰ کانت حفلة طیبة ۱۰ لقد تزوجنسا ۱۰ و « جو » ۱۰ !!

وهنأتهما بحرارة وأنا أخفى خيبسة أملى ٠٠ وقضيت معهما عدة ساعات قبل أن أرحل عائدا الى لندن ٠٠

وبعت کل ممتلکاتی ، وسویت معظم دیونی ۰۰ وسافرت الی مصر ۰۰ وعملت موظفا بفرع شرکسة ، کلاریکار ، معاونا و لهربرت ، ۰۰ وکان و هربرت ،

قد نزوج « كلارا ، فعشت معهما في نفس البيت ٠٠

وبالتدريج ، حققت الكثير من النجاح والتقدم ، فسددت كل ديونى ٠٠ وأصبحت أعيش حياة بهيجة طيبة معتمدا على نفسى ٠٠ وكنت أكتب الرسائل الى «جو» و « بيدى » بين حين وآخر ٠٠

وبعد عدة سنوات ، أصبحت شريكا كالملا في شركة « كلاريكار » ٠٠

ولا يمكننى أن أقول ان شركتنا كانت تعتبر من الشركات الكبرى ٠٠ ولكننا حققنا أرباحـــا كثيرة ، وكانت لنا سمعة طبية ٠٠

وفى يوم ما ، لم يستطع « كلاريـكار » أن يستمر فى الاحتفاظ بالسر الذى بيننا ٠٠ فاعترف « لهربرت » بأنى أنا الذى دفعت حصة اشتراكه فى رأس مال الشركة ٠٠ وأنى أنا الذى أوصيت عليه ووظفته منذ البداية ٠٠

ومن أجل هذا ازداد حب « هــــربرت » لى ، وازداد تقديره لصنيعي الجميل ·



#### الفصل التاسع عشر

#### بعد احدى عشرة سنة ٠٠

وبعد احدى عشرة سنة ٠٠ عدت الى انجلترا مرة أخرى ٠٠

وفى أحد أيام ديسمبر ٠٠ بعد حلول الظــــلام بنحو ساعة ٠٠ كنت أدخل من خلال باب المطبخ فى البيت القديم بمستنقعات «كنت » ٠٠

كان « جو » جالسا على مقعده جوار المدفأة ، يدخن غليونه في هدوء ٠٠ وعلى نفس الكرسي الذي كنت أجلس عليه في طفولتي كان يجلس « بيب » الصغير ٠٠!



قفز « جو ، من مقعده واندفع نحوى يحتضننى ويقتلنى ٠٠ وجاءت « بيدى ، فى عجل وأخذت تقبلنى وتبكى من شدة الفرح بعودتى ٠٠ أما « بيب ، الصغير فقد تراجع وهو يشعر بشىء من الخوف والدهشة ٠٠

ولكن لم تمض سؤى أيام قليلة حتى أصبحت أنا و « بيب ، الصغير أصدقاء أعزاء ٠٠ وكنت أصحبه للنزهة حول المستنقعات ٠٠ كما زرت معه مقابر الأسرة ٠٠ وتذكرت مشاعرى الخاصة عندما كنت في مثل سنه ٠٠ أزور هذا المكان في الماضي ٠٠

وعندما حل موعد رحيلي الى لندن ٠٠ لاحظت أن « بيب » الصغير أصبح يحبني ويتمسك بي ٠٠ تماما مثلما كنت أحي وأتمسك بأبيه « جو » في الماضي ٠٠٠ وظل « بيب » الصغير يلوح لى مودعا الى أن غبت عن نظره ٠٠

ولكن قبل أن أغادر «كنت » عن لى أن أزور موقع بيت الآنسة « هافيشام » ٠٠ كان مجرد أطلال محترقة ٠٠ ولم يبق من البيت شيء سوى الحديقـــة



ائتى ملاتها الأعشاب ٠٠ وبقايا البوابة الحديدية ٠٠ وجلست على كتلة من الحجير ١٠ واستسلمت للذكريات « ستلا » ١٠ كنت قد علمت بأنها عاشت حياة شقية غير سعيدة مع زوجها « بنتلى درامل » ١٠ لدرجة انها هجرت وكانت تعيش منفصلة عنه ١٠ كما علمت أنه قد لقى مصرعة في حادثة ١٠ ولكن دلك كان منذ عامين ١٠ ولعل « ستلا » قد تزوجت الآن مرة ثانية ١٠

وظلت الذكريات تطوف بذهنى وأنا اتجول بين أعشاب الحديقة وبين الأطلال المهجورة التى تهب عليها لفحات من برد الشتاء ٠٠

وا جأة لمحت طيف امرأة كانت تقف وحيسة متاملة في ضوء القمر ١٠ فاقتربت منها الاعرف من هي ١٠ وعندما سمعت وقع خطواتي التفتت نحوى ١٠ ويالهول المفاجأة ١٠ !

صحت وأنا اندفع نجوها: « ستلا ، ١٠ !؛ فقالت بنعومة : « بيب ، ! ١٠ مل عرفتني ؟!



لقد ذوى يق شبابها ٠٠ ولــكنها ما زالت محتفظة ببهاء وعظمة حمالها ٠٠ واختفت نظرة التعالى من عينيها وحلت محلها نظرات هادئة حزينة ٠٠ !

وسألتها : مـل تحضرين الى هنا دائما با « ستلا » ۰۰ ؟

فقالت : لا ٠٠ اني أحضر الي هذا المكان لأول مرة بعد حياة طويلة ٠٠ ان هذا المكان هو آخير ممتلكاتي ٠٠ وقد بعته ٠٠ وجئت لألقى عليه نظرة الوداع الأخيرة ٠٠ ولكن قل لى ٠٠ هل مازلت تعيش می الخارج یا « بیب ، ۰۰ ؟

وأخبرتها بالنجاح الذي حققته ٠٠ وباني اصبحت شريكا كاملا في شركة « كلاريكار » ٠٠ فيدت سعيدة لذلك ٠٠ وقالت وهي تبتسم في رقة : كنيت أفكر فيك أحيانا ٠٠ وجاء وقت كنت ألوم فيه نفسي لأني تجاهلت حبك الصادق ٠٠ أيــام غروري وجهلي ٠٠ ولكنى الآن احتفظ لك بمكان عزيز في قلبي ٠٠ فامسكت بيدها وقلت : ولكنك كنت دائما في أعز مكان بقلبي ١٠٠ !

# فهرس السلسلة الثانية

نعتذر عن أدراج كل أسماء الكتب، وليس كتب السلسلة الثانية فقط.

المــؤلف الكتاب أ. محمد حسنين هيكل . - خريف الغضب . أ. محمد حسنين هيكل . - أحاديث في العاصفة . أ. مصطفى أمين. - سنة ثالثة سجن . أ. وجيه عتيق. - الملك فاروق و ألمانيا النازية. أ. أنيس منصور . - أعجب الرحلات في التاريخ أ. انيس منصور . - مو اقف . - القوة الخفية . أ. أنيس منصور . - حول العالم في ٢٠٠ يوم أ. أنيس منصور . أ. أنيس منصور . - لعنة الفراعنة. - الذين عادوا من السماء. أ. أنيس منصور . تشار لز دیکنز . - الأمال الكبرى . تشارلز دیکنز . - ديفيد كوبر فيلد . تشارلز دیکنز . - ترنيمة عيد الميلاد. هـ. جـ. ويلز . - الرجل الخفي . مكتبة الأسرة بمصر. - المختار من القصيص العالمية. - فجر الضمير . جیمس برستید . - رجل الساعة أو الجديد في التطور ريتشارد دوكنز . الطبيعي .. ستيفن هوكنج . - تاريخ موجز لزمن . أ. مصطفى محمود . - اينشتين و النسبية . مختارات من الكتب المختار الكتاب

- (بحثاً عن عالم أفضل). للفيلسوف ضد التبجح. رسالة لم تعد لنشر \كارل بوير.

قصة أيام المظاهرات.

- (تاريخ حياة أحد اللصوص). قصة أيا أحسان عبد القدوس.

بعض النوادر الجميلة التي وردت فه - ( نوادر وطرائف من الصين العظيمة ). ترجمة أبراهيم البشمى

للحصول على أى من الكتب السابقة ، بالرجاء زيارة هذا الموقع المؤقت :

www.geocities.com/theknowledge\_walls

ولتواصل معنا: Theknowledge\_walls@yahoo.com